# رینه دیکارت

# مَعْ إِلَى الْمَانِي الإَخْكَامِ قِيَادَةِ الْمَقَلُ وَلَلْبِحَثْ عَنِ الْمُقِيقَةِ فِي الْعُلُومِ

ترجه وشرحه وصدره بمقدمة

محمود محمدالخضيرى

ليسانسيه في الآداب من الجامعة المصرية

- MESE 363 +

القاهرة

194- - 1481

المنطنعة بالمتقلفية - في يناها

## رینه دیکارت

مَعْ إِنْ الْمَانِ الْمَانِ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ

ترجمه وشرحه وصدرره بمقدمة

محمود محمدالخضيرى

ليسانسيه في الآداب من الجامعة المصرية

~45E363v

القاهرة

194. - 1481

المُظنِعَبُ السِّلُفِيْتِ - فَيُكِينَهُا

#### ملحوظة

تدلُّ الحروف الرقعة على أسماء الكتب وقد استعملها كا يستعمل الاوربيون في الطباعة الفنية الحروف المائلة المعانوس و كذلك تدل أحياناً على الكلمات المراد اظهار أهيتها . أما الحروف الظاهرة فانها تدل على أسماء المؤلفين واستعملها كا يستعمل الاوربيون أيضا الحروف الكبيرة Majuscule

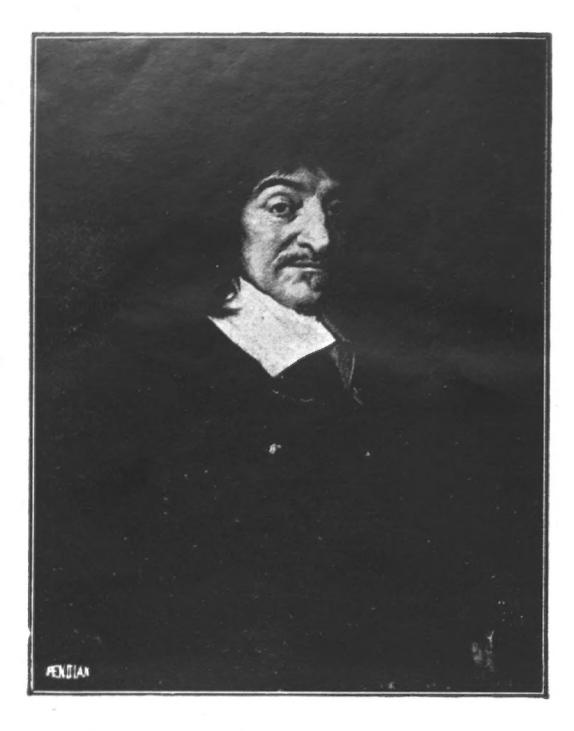

ـــ عن صورة في متحف اللوفر ، من عمل فرنس هلز ــــ

### ربنه دیکارت

René Descartes

ولد فی لاهای فی ۳۱ مارس سنة ۱۵۹۲ ـ توفی فی السوید فی ۱۱ فبر ایرسنة ۱۹۵۰ و نقلت رفاته الی باریس سنة ۱۹۹۲



### حياة ديكارت

من الستطاع أن تبسط نظريات علم مثل علم الطبيعة ، وأن يعترف في هذا البسط لكل من اشترك في تكوينها بما له من أثر ، أو أن يهمل هذا الاعتراف ، بن وأن يعرض عن ذكر الشخص الذي جاء العالم ببعض هذه النظريات ، دون أن يختلف فهم الناس لها ، ونظر هم فيها ، ولكن ليس من المستطاع أن نفهم النظريات الفلسفية فهما واضحاً متميزاً بدون أن نعرف موضعها من مذاهب الفائلين بها ، ومن غير أن نلم بانتاريخ العقلي للذين أشتركوا في تكوينها . والتاريخ العقلي لأي فيلسوف هو جزء من تاريخ حياته ، واذن فن المفيد أن نستمين على فهم ديكارت بالوقوف على موجز لتاريخ حياته ، وسنرى في هذه الفذلكة التالية مبلغ تفرغه لتحقيق مقاصده ، وهي البحث عن منتهى ما يستطيع أن يصل اليه العقل من مقاصده ، وهي البحث عن منتهى ما يستطيع أن يصل اليه العقل من أشرف المعارف وأ نفعها للإنسان

ولد رينه ديكارت أبو الفلسفة الحديثة في ٣١ مارس سنة ١٥٩٦ ميلادية في مدينة صغيرة اسمها لاهاي تقع على الشاطيء الاعن لنهير لاكريز Lo Crouse وهو يصب في نهير آخر يدعى فين Touraine عدنهر اللوار أكبر أنبار فرنسا . ولاهاي من أعمال إقليم توران Touraine ، ولكن أصل أسرة الفيلسوف من إقليم يواتو ، واليه ينتسب عند ما انتقل الى هولندا (١)

وكانت أسرته من طبقة النبلاء المتوسطين، إذ كان أبوه يو اقبم ديكارت مستشارا في برلمان إقليم بريتانيا، وكان جده من جهة أبيه طبيباً، أما جده من جهة أمه فقد كان حاكما لهواتيه

وقضى الفيلسوف سن الطفولة في لاهاي مسقط رأسه ، وعنيت بتربيته جدته إذ أن أمه ماتت بعد ولادته بنحو عام ، وانتقل أبوه مع ولديه شقيقي الفيلسوف الى بريتانيا . وفي سنة ١٦٠٤ ألحق بمدرسة لافلش La Fléche وهي مدرسة أسسها اليسوعيون سنة ١٦٠٣ وكان ملك فرنسا

(۱) فَ كَر في سجل جامعة ليدن الهولندية في ۲۷ يونيه سنة ۱۹۳۰ على الوجه التالى: Renatus Descartes Picto 33 Math أي رينيه ديكارت أصله من يواتو عمره ۳۳ عاما ۽ رياضي ، ويلاحظ أن عمره هنا يقل سنة عن عمره الحقيقي إذ أنه ولد في ۳۱ مارس سنة ۱۹۹۱ فيكون عمره إذ ذاك ۳۴ عاما و ربع عام تقريبا ، انظر شارل أدام مياة دبطارت وأعماله من ۱۲۲ هامش حرف ۲

هنري الرابع () قد وهم دارا لها فأطلقوا علم المدرسة الملكية ، وعني اليسوعبون بأمور التعليم فيها واختاروا لها خير الرؤساء والمدرسين ، حتى أصبحت ، كما يقول ديكارت « من أشهر مدارس أوربا » وانها خير مكان تالم فيه الفلسفة ()

وقد تاقى فيها علومه الاولى كارتبها في المفال عن المنهج في صفحتي لا و بادئاً بالقصص ومنتهاً بالبلاغة والشعر ، وفي السنوات الثلاث الاخيرة درس الفاسفة وكانت تنقسم الى أقسام ثلاثة المنطق والطبيعة وما بعد الطبيعة ، وكان علم الاخلاق يعلم مع المنطق والرياضيات مع الطبيعيات وكان أستاذه في الفاسفة راهبا يدعى الأب فرانسوا قيرون Francois Veron وهو رجل صالح تقي بارح في المناقشة والجدل ، أما أسالذته في الرياضيات فقد كانو الحلى فضل وعلم ، وكان أحده يلقب باقليدس الجديد (٣) وعرف في المدرسة أنه كان متمسكا بالدين ، مخاصاً للملك ، نابغاً في الرياضيات حتى لقد كان يعجز أسانذته لعض الأحايس ، وكان أحد مديري الكلية عت بالقرابة الى أسرة أمه فاطه بالهناية

<sup>(</sup>۱) عاش من سنة ۱۵۵۳ ـ سنة ۱۹۱۰ و تولى الملك سنة ۱۵۸۹ واعترضته فتن لم ينته منها إلا بعد عناء و صبر ، ولما استقر له الأمر نهض باصلاح أفاد مملكته وفي سنة ۱۹۱۰ اغتاله أحد المتعصبين ضده

<sup>(</sup>۲) المقال عن المنهج ص ۷ من الترجمة التالية والتعليق في ص ۷ و ۸ (۳) شارل أدام مياة ديكارت ۱۸ ص ۲۴ و ۲۶

وقد ذكر باييه في كتابه عن حياة ديكارت أنه صنع وهو لا يزال في الكلية منهجا لامناقشة الفاسفية شبيها بطريقة الرياضيين في استدلالاتهم (١)

وانتهى من المكاية سنة ١٦١٧ ، ولا يعرف على وجه التحقيق كيف أنه نال أنفق السنوات السبع التالية بالتفصيل ، ولكن الذي لا شك فيه أنه نال شهادة البكالوريا والليسانس في القانون الدبني والمدني من جامعة بواتيه في هو ١٠٠ نوفمبر سنة ١٦٦٦ (٢) ومن المحتمل أنه درس قليلا من الطب أثناء القامته في يواتيه

وبعد أن أتم دروسه على هذا الوجه ، وانتهى من الدور الذي يأخذ فيه العلم عن غيره ، وأصبح يثق أنه حر في تفكيره وعمله ، وبعد أن وقف على العلم الذي كان يعلم في المدارس ويحفظ في الكتب ، ورأى أنه ليس

<sup>(</sup>۱) انظر ص ٥ حيث يقول . ألنيت نفسي منذ الحداثة في بعض الطرق التي قادتني إلى أفظار وحكم ، ألفت منها منهمها ، به يبدو لي أن عندي وسيلة لزيادة معرفتي بالتدريج ، إلخ ، وانظر الهامش رقم ۴ في نفس الصفحة وباييه لا الكلادة معرفتي بالتدريج ، إلخ ، وانظر الهامش رقم ۴ في نفس الصفحة وباييه لا الكلامة كور هوصاحب كتاب عباق السير وبطارت الصادر في باريس سنة ١٦٩١ وهو كتاب غني بالو ثائق لا يزال برجع الله الباحنور في ديكارت ، وقد ولد بابيه في سنة ١٦٤٩ و مات سنة ١٧٠٦ كان راهبا واشتغل أمينا لمكتبه وله مؤلفات كثيرة أشهرها كتابه عن حياة ديكارت وكتاب عباق القريسين في سبعة عشر مجلدا

<sup>(</sup>۲) انظر نص شهادة الجامعة في كتاب أدام مياة ويطارت ص ٤٠ هامش حرف A

العلم الذي تستطيع الانسانية أن تقنع به إذا باغت رشدها ، صم على أن يطلب علما أجل من ذلك العلم من مصادره الاولى وهي العقل والعالم . وفي ذلك يقول في المقال عن المنهج : « من أجل هذا فانني ما كدت أن تسميح في السن بالتحلل من ربقة معلمي حتى هجرت كل الهجر دراسة الآداب وإذ صممت على ألا ألنمس علما الاما اشتملت عليه نفسي ، أو ما كان في الكتاب الكبير ، كتاب العالم ، فانني أنفقت بقية شباني في السفر ، وأن أنصل بقصور ومجيوش وأغشى أناساً من مختلف الأمزجة والدرجات ، وأن أوفى جمع التجارب المختلفة ، وأن أبنلي نفسي فها ساق الى الحظ من مصادفات وأن أفكر أبنها كنت في الأمور التي كانت تعرض لى تفكيراً يمكنني أن أستخلص منها فائدة النه (1)

ورأى أبوه ان بهي له مستقبلا حربيا ، فنصحه أن يتطوع في جيش هو اندا ، إذ آنه كان أتم جيوش أوربا نظاما بعد انتصاره على الاسبان وإجلائه إيام عن بلد ظلوا يحكمونه ويظلمون أهله زمنا طويلا . وكان شبان أوربا من أبناء النبلاء يمتبرون هذا الجيش خير مدرسة حربية فكانوا يلتحقون به ويعدون عدتهم كاما على نفقاتهم ويستصحبون معهم تابعا على الاقل ليكون في خدمتهم . وكان لديكارت من البسار ما يمكنه من ذلك ، إذ أنه ورث عن أمه وجدته وبعض خالاته ثروة لا يستهان بها ، وقد جملته يقول فيا بعد في المقال عن المنبج ه ... لم أكن أشعر ، بفضل من الله ،

<sup>(</sup>١) ص ١٤ و ١٥ وافظر التعليقة رقم ١ ص ١٥

أنني في حالة تضطرني الى ان أجمل من العلم صنعة ، (١)

وفي أوائل سنة ١٦١٨ سافر الى هولندا وكان بدعى إذ ذاك سيد برون باسم ضيمة آلت اليه عن طريق الميراث (٢٠). وقد ألماه هذا الوسط الحربي عن شففه بالملوم ، على أن الصدف جمته بطبيب هو لندي اسمه اسحق بيكمن Beekman كان ينوي المقر الى فرنسا فارتاح الى ان يعرف شَابًا فرنسيًا ذا مكانة . وكان بيكمن متبحراً في كل أنواع العلوم والمعارف فاثتلف الاثنان وتمكنت بينهما أسباب الصداقة ، وكان لبيكمن الفضل في بعث ديكارت الى درس علم الطبيعة والرياضيات والبحث في تأسيس روابط بينهما ، وكان له على العموم كما يكون المعلم أو الاخ الا كبر ، وقد اعترف ديكارت بما له عليه من فضل فقال « كنت نامًا فأ يقظتني ، ( ) . واليه أهدى في ٣١ دلسمبر سنة ١٦١٨ أول كتبه موجز في الموسيقي ٢١ دلسمبر Musicae . وكانا يدرسان الرياضيات مما لكي يطبقاها على علم الطبيعة وكذلك كانا يدرسان علم الطبيعة لكي يرداه الى الرياضيات

وغادر ديكارت هولندا في ابريل سنة ١٦٦٩ ثم ذهب الى ألمانيا وحضر تتويج القيصر فرديناند الثاني في فرانكفورت في ٩ سبتمبر سنة

<sup>12 00 (1)</sup> 

M. du Perron (٢) على نحو ما يدعى النبلاء بأسماء أملا كهم

<sup>(</sup>٣) أعمال ديكارت ج ١٠ ص ١٥١ و ١٦٢ من مطبوعة أدام و تانرى

<sup>(</sup>١) شادل أدام مياة ديكارت ١٠ ص ٥٥

١٦٦٩ ثم ألجأه بدء الشناء الى قرية لم يذكر اسمها ولسكن المرجع أنها قرية بجوار أولم Ulm (١) الواقعة على نهر الدانوب، وقد اعتزل هناك في حجرة دافئة كان يقضى فيها اليوم كله وحده، منصرفا الى التفكير. وكانت أولم مشهورة بمن أنجبت من الرياضيين حتى لقد كان يقال في بعض جامعات ألمانيا «من أولم يأتي الرياضيون Ulmenses sunt Mathematici والمرجع أنه زار الرياضي المشهور فاولها بر .

وقد حدث في هذه الفترة حادث ذو شأن كبير في حياة الفيلسوف وقد أفرد له رسالة صغيرة سماها Olympica (٢) ومعناها عند اليونان الوطن الالمي الذي هوفوق وطن الممقولات وآلهة الشعروفوق وطن المحسوسات والتجريبيات. ذلك أنه بعد استفراقه في التأمل والتفكير وجد في يوم وفر بسنة ١٦١٩ قواعد علم يستحق الاعجاب وهو يسجل ذلك بقوله

"X novembris 1619, cum plinus forem Enthousiasmo, et mirabilis scientiae fundamenta reperirem"

ويقول باييه بعد وصفه لعناء ديكارت في البحث عن طريق يؤدي الى الحقيقة حتى اهتدى الى « قواعد علم يستحق الاعجاب » ، « بلغ به التعب والاعياء ان كاد يشتمل مخه ، وقد أصابه نوح من الحاس والحية

<sup>(</sup>١) راجع كلامه في مطلع القسم الثاني ص ١٨ والتعليقتين الأولى والثانية في نفس الصفحة

<sup>(</sup>٢) شأرل أدام السكتاب المذكور سس ٧٧

<sup>(</sup>٣) أعمال ويكارث ج ١٠ ص ١٧٩ - ١٨٨ مطبوعة أدام وتافري

سما به الى حيث يرى الرؤيا » (١) ثم يقول بايبه إن الفيلسوف الم المنوم بعد تعبه في هذا الاستكشاف فرأى ثلاثة أحلام اعتقد أنها موحى بها من عند الله ، ولما استيقظ قرأ في مجموعة شعر كان يحتفظ به (٢)

أي سبيل من سبل الحياة تتبع ?

Quod vitae sectabor iter ?

والظاهر أن الفيلسوف قد أخذه شيء من التصوف على أثر استكشافه الكبير ، لان الرجل العظيم اذا قام بعمل جايل لم يسبق اليه ، وأبصر في لحظة واحدة مدى ما وصل اليه وما يمكن ان يصل اليه عمله ، نسى نفسه وفنى في ذات أكبر من ذائه ، وآمن أن الفضل في نجاحه انما هو لله .

ولكن أي استكشاف اهتدى له ديكارت في ١٠ نوفمبر سنة ١٩٦٩ م لم يتفق الباحثون في ديكارت على رأي واحد ، ذلك بأن السكونت فوشيه دي كاري Foucher de Careil ، وهو أول من نشر رسالة أو لمبكا ، لايشك في أن المقصود بهذا الاستكشاف هو المنبج الديكارتي بأكماه (3) . والاستاذ

(١) أي ﴿ فِي ١٠ نوفمبر سنة ١٦١٩ وجدت وأنا ممتلئ حماسا قواعد علم يستحق الاعجاب ﴾ في المطامه المذكور

La Vie de Monsieur Des-Cartes مياة المسيو ديكارت (٢)

(۳) شارل أدام حباة دبالات الم عبد و ۵۰ و ميلو أزمة صوفيه عند (۳) شارل أدام حباة دبالات منه ۱۸ و ۵۰ و ميلو أزمة صوفيه عند هيكارت سنة ۱۶۱۹

(٤) أعمال ويكارث غير المطبوعة القدمة والمدخل

مييه Millet يقول بأن ديكارت استكشف في يوم ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٩ قواعد منهجه وهندسته التحليلية (١) . و كذلك الاستاذ كينو فشر يقول بأن ديكارت استكشف في نيوبرج (٢) في هذا التاريخ منهجه وقواعد فلسفته (٣) . والاستاذ ليار Liard يرى أن ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٩ هو تاريخ استكشاف ديكارت لمنهجه (١) . والاستاذ هملان يذهب هذا المذهب ويقول ان الذي اهتدى اليه ديكارت في هذا التاريخ هو هندسته التحليلية باعتبارها وجها من وجوه منهجه العام (٥) . ولا يختلف عن ذلك رأي الاستاذ ينجمن (١) أما الاستاذ أدام فهو لا يجاري هؤلاء العلماء ، ويقول إن هذا النص و في يوم ١٠ نوفمبرسنة ١٩١٩ وجدت وأنا ممتليء حماسا قواعد علم يستحق الاعجاب ، لا يفيدنا في تحديد هذا العلم ، واذن فلا سبيل لناالي معرفته الا

Histoire de Descartes avant 1637 ۱۹۳۷ غیر منز ۱۹۳۷ کار یخ دیگارت قبل سنز ۱۹۳۷ مین ۷۶ ماریس سنة ۱۸۹۷

<sup>(</sup>٣) ذلك لأن الاستاذ فيشر برى أن عزلة ديكارت الحقيقية كانت في نيوبرج وهي بالقرب من أولم مياة ديكارت وعمد ومذهبر ص ١٧٥ نيوبرج وهي بالقرب من أولم مياة ديكارت وعمد ومذهبر " ص ١٧٥ وما بعدها

<sup>(</sup>٤) ويكارت ص ١٠٧

<sup>(°)</sup> مزهد دیارت ص ٤٤

<sup>(</sup>٦) يُنجمن JUNGMANN رينه فيكارث الص ٢ ، وهو يقول أيضا إن الاستكشاف كان في نيوبرج

عجرد الظنون ، اذ أن ديكارت اهتدى حوالي هذا التاريخ الى علوم كثيرة تستحق الاعجاب، وهي: الرياضة العامة، واصلاح الجبر، والتعبير عن المقادير بخطوط، وعن الخطوط رسوز جبرية (١) وإذن فنحن في حيرة في اختيار أحدها والجزم بأنه مقصود ديكارت (٢)

والاستاذ ميلو يتفق مع الاستاذ أدام في الخروج على رأي الكثرة وله رأي خاص به ، ذلك بأنه يذهب الى أن يوم ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٩ ليس تاريخ استكشاف المنهج، أو اصلاح الجبر، أو الاهتداء الى الهندسة التحليلية ، أو تاريخ غيرها من مجديدات ديكارت العلمية ، وانما هو يوم وصل فيه الى حالة صوفية سامية ، فرأى رؤيا « ليس للنفس الانسانية فيها أي نصيب ، كما يقول ديكارت نفسه ، ويرى الاستاذ ميلوأن الاولى تفسير هذه الرؤيامم ماعقبها من أحلام بأن الفيلسوف سمم صوتا الهياً بأمره و انهض وأمَّم هيكل العلوم جميمها بنفسك، واحذُ في هذا حذو الشعراء، وخذ بما تلهم كما يأخذون بما يلهمون، واعرض عن تعليم الكتب، أذ سوف تنمو بذور العلوم الموجودة في نفسك من تلقاء ذاتما ، واسوف تهدى الى الانسانية الملم العام الذي يسم كل شيء ٥. وينتقد الاستاذ ميلو التأويل المشهور لنص الا و العبيكا ، ورأيه أن ديكارت اهتدى في يوم ١٠ نوفمبر سنة ١٦١٩ الى ان ينحو في حياته المقلية محوا جديداداًي طرق الحياة تتبع ٢

<sup>(</sup>١) أي المندسة التحليلية راجع المقال عن المنهج ص ٣٣ ـ ٣٥

<sup>(</sup>٢) شارل آدام مياة ويطارت ١٨ ص ٤٩ إلى ٥٠

Quod Vitae sectabor iter? وذلك بأن يعرض عن تحصيل علوم السابقين ومعرفة مقالات المتقدمين وان يقتصر على البحث عن العلم الذي تشتمل عليه نفسه ، وألا يستفيد الا من الكتاب الكبير ، كتاب الدالم (۱)

ولكننا رأينا أن ديكارت هجر دراسة الآداب كل الهجر وعزم على الا يلتمس من العلم الا ما اشتملت عليه نفسه وصعم على ان ينفق بقية حياته في السفر وجمع التجارب في سنة ١٩٦٦ أي بعد انتهائه من جامعة بواتييه مباشرة (٢) وقبل ان يبدأ السفر في سنة ١٩٦٨ ؛ أما نص الا وليميكا فقد كتبه في منعزله بألمانيا في ١٠ نوفبر سنة ١٩٦٩ كما ورد في مطلع النص واذن فنحن نرى أن قول الاستاذ ميلو ليس من القوة بحيث يجوز لنا قبوله والأخذ به ولا يسمنا الاان نأخذ برأي الكثرة ، أي أن ديكارت استكشف منهجه في ١٠ نوفبر سنة ١٩٦٩ ، وليس هذا لهجرد قول الكثرة به ، اذ أن ديكارت نفسه يقول انه أرجح ان يجد الحقيقة شخص واحد من ان تجدها أمة بأسرها ، بل لاننا نرى أن كل مااستكشفه ديكارت في العلوم انها يقوم على أساس منهجه ، وليس لديكارت الا منهج واحد هو قواعد كل العلوم ؛ وهي قواعد تستحق كل اعجاب

وفي اليوم التالي نذر ان يحج الى كنيسة العذراء في لورت ـ

<sup>(</sup>۱) میلو أزمة صوفیة عند دیطات فی سنة ۱۲۱۹ (۱)

<sup>(</sup>٢) المفال عن الحنهم ص ١٤ و ١٥ انظر التعليقة رقم ١ ص ١٥ والمقدمة صفحة ز

وان يسعى اليها من البندقية سيرا على قدميه ، وكان يريد ان يفي بهذا النذر قبل انتهاء شهر نوفمبر ولكنه لم يف به الا بعد خمس سنين (۱)

وغادر منعزله الذي وافته فيه قواعد فلسفته قبيل أن ينتهى الشتاه أي في سنة ١٩٧٠ وقضى التسعالسنوات التالية في السفر هنا وهناك في العالم عبمدا ان يكون فيه متفرجا لا ممثلا في كل المهازل التي تمثل فيه (٢٠). وقد باع أملاكه في بواتيه التي ورثها من جمة أمه في سنة ١٩٢٣ ويظهر من ذلك أنه كان قد صمم رأيه على ألا يستقر في وطنه (٣). وذهب الى ايطاليا وطاف فيها وحج الى لوريت سنة ١٩٣٤ موفيا بندره القديم وحضر احتفالا دينيا كبيرا في رومة في السنة التالية وبعد عدة أسفار في ايطاليا عاد الى وطنه وفكر أبوه في أن يوطد له مركزا في فرنسا فعرض عليه ان يشتري وظيفة على أن يوطد له مركزا في فرنسا فعرض عليه ان يشتري وظيفة على المناه أي الفيلسوف ، و نصحه بالز واج ولكنه لم يتزوج لانه رأى استحالة العثور على ضالته بين النساء ثم لانه ولكنه لم يتزوج لانه رأى استحالة العثور على ضالته بين النساء ثم لانه ولكنه لم يتزوج لانه رأى استحالة العثور على ضالته بين النساء ثم لانه ولكنه لم يتزوج لانه رأى استحالة العثور على ضالته بين النساء ثم لانه ولكنه لم يتزوج لانه رأى استحالة العثور على ضالته بين النساء ثم لانه ولن يفضل جمال الحقيقة على الجال الانساني (٤) وقد ذكر بايبه أن أقارب

<sup>(</sup>١) انظر كينوفشر حياة ريكارت وعمد ومذهبه ١ ص ١٨٧

<sup>(</sup>٢) المقال عم المنهج ص٥٥

<sup>(</sup>٣) شادل أدام مياة ديكارت ١٠ ص ٩٣

<sup>(</sup>٤) نفس الكناب ١٠ ص ٩٩ و ٧٠

ديكارت أرادوا ان يزوجوه بفتاة من أسرة طيبة وعلى كثير من الجمال، وكانت هذه الفتاة تجتمع مع الفيلسوف في أحايين كثيرة وقد روت فيما بعد أن ديكارت كان يؤثر الفلسفة على كل جمال وأن كل ما قاله لها من العبارات التي يعتاد الشبان على قولها للفتيات اللاتي سيصبحن لهم زوجات أم مجر قط جمالا من المستطاع مقارنة مجمال الحقيقة (۱)

وكان وهو في فرنسا يؤثر الدرلة في الأقاليم واذا ذهب الى باريس أخفى نفسه عن أصحابه واعتزل ليفرغ للقراءة والتفكير والكتابة وروى باييه أن أحد أقاربه استدعاه ليقضي عنده زمنا في باريس، وكانت شهرة ديكارت قد بدأت تذيع في الاندية ، فأصبح بيت مضيفه كأنه ناد علمي زاخر بالرواد ، ولم يطق الفيلسوف صبرا على هذا ، وهو الذي يؤثر الراحة والمزلة على كل شيء ، فاختفى فجأة ولم يعلم أحد شيئاً من أمره ، وقلق مضيفه غاية القلق ، واتفق ان عثر بعد زمن غير قصير على خادم الفيلسوف ، فسأله عن مقر سيده فأفاده هد تردد

ثم قضى في باريس أعواما ثلاثة من سنة ١٩٢٩ – ١٩٢٨، وكان فيما كسائر شباب النبلاء يلمو ويغشى الأندية والمجتمعات ويكثر من قراءة القصص والاشعار

وكان الالحاد ذائما في فرنسا ذلك المهد وكان للشعراء الملحدين

<sup>(</sup>۱) حياة المسيوديكارت ج ۲ ص ٥٠١ مقتبس فيأدام الكثاب المذكور ص ۷۰ تعليقة حرف ب

الاباحيين حظوة عند الشباب وشهرة بين جمهور القراء والمتأدبين، ولم يكن ما يلقاه اللحدون من علماء الدين ومن البرلمان من أنواع المقاومة المنيفة وألوان التعذيب الالبزيد الناس تعلماً بهم وتوفرا على قراءة آثاره. ولكن ديكارت الشاب الذي أبي عليه عقله وذكاؤه ال ينحو في تفكيره نحو سابقيه مع مالهم في نقوس أهل العلم من قداسة أيدتها القرون الطويلة، أبي عليه عقله أيضا الريجاري معاصريه، بل لقد كان أكثر من ذلك حرية وشجاعة فقد عزم على ان يحارب الالحاد، وكان هذا العزم من الاسباب التي بعثته الى الكتابة

ومما هو جدير بالذكر لوصف الحياة العقاية في ذلك العصر ما هو مشهور عن الملائة من العلماء عقدوا اجتماعا كبيرا في ردهة من أجمل ردهات باريس ليدحضوا بعض آراء أرسطو في الطبيعيات، وشهد الاجتماع نحو الالف، وقبل أن يبدأ الكلام أمر أولو الامر باخلاء المكان وان ينصرف الحاضرون ثم أصدر البرلمان أمراً باعدام مقالاتهم وان يفادروا باريس في الحاضرون ثم أصدر البرلمان أمراً باعدام مقالاتهم وان يفادروا باريس في المحمت عليهم وحرمت عليهم ان يعلموا الفلسفة في أي جامعة وهددت كل من يتنافش في هذه المقالات أو ينشرها أو يتجر فيها بأن يعاقب عقابا بدنيا مهما كان مركزه ولم يفت البرلمان ان ينص في قراره على تحريم الخاعة الآراء التي تخالف آراء المؤلفين القدماء الذين تقرهم الكنيسة الاسيا أرسطو ، وأن كل من يرتكب هذا الاثم يحكم عليه بالاعدام . وقد علم أرسطو ، وأن كل من يرتكب هذا الاثم يحكم عليه بالاعدام . وقد علم ديكارت بكل هذا ، وربما كان ذلك محاحب له الابتعاد عن فرنسا .

واتفق ان شهد الفينسوف اجتماعاً عند سفير البايا في باريس، وقام أحد العلماء ببسط آراءه فأعجب به الحاضرون كل الاعجاب ماعدا ديكارت ولما دُعي للكلام نهض وانطق يتكلم بفصاحة وأثبت عكس ماقاله العالم بحجج قرية واضحة ورأى أحد الحاضرين من أولى الشأن أن ديكارت لم يكن مجددا فسب بل كان مصلحا أيضا فأخذ يطلب اليه ان يفرغ لاصلاح الفلسفة وقال له انه يعقد عليه أمله في النهضة بفلسفة عديثة . ورأى ديكارت أن الكثيرين أخذوا يضعون هذا الامل فيه فشجعه ذلك على ان يصمم العزم على كتابة مذهبه فيا بعد الطبيعة ورأى أن تدوين طبيعياته ان يكلفه بعد ذلك الا شهورا عدة (1)

وهكذا انقضت التسع سنين من سنة ١٦١٩ الى سنة ١٩٢٨ وهو ينتقل من بلد الى بلد ويغشى النوادي المختلفة ويتصل بالجيوش ويبتلى نقسه في مصادفات الحياة ، وفي هذه المدة كان يفكر ، فرأى ان ينتزع من عقله كل الآراء التي وجد أنها موضع للشك ، وألا يدخل في اعتقاده الاما يتمثل أمام عقله في وضوح ، وكان يروض نفسه على تطبيق منهجه على معضلات العلوم الرياضية وكان يجتهد في تخليص معضلات العلوم الاخرى من مبادئها وتحويلها الى ما يشبه سعضلات الرياضيات ، وهو يعترف أنه لم يستقر حتى هذا العهد على رأي نهائي في المعضلات التي هي في العادة مو منوع الخلاف بين العلماء ، وعلى العموم لم يصل الى فلسفة جديدة بدل الفلسفة الخلاف بين العلماء ، وعلى العموم لم يصل الى فلسفة جديدة بدل الفلسفة

<sup>(</sup>١) شارل أدام مياة ديكارت ١٠ ص ٥٥ الى ٩٨

التي كانت ذائمة في العصور الوسطى والتي كان حجبها وامامها الاول أرسطاطاليس (۱)

وقد رأى أنه لا يستطيع ان ينهض بالواجب الذى اضطام به الا اذا ابتعد عن معارفه ، وانفرد حيث بجد من الراحة ما يعينه على النظر والتفكير ولم يجد مقاماً أوفق له من هولندا فرحل اليها فكان فيها في خريف سنة ١٩٢٨

وكانت هولندا اذ ذاك في أوج مجدما ، اذ أنها كانت قد انتصرت على اسبانيا القوية واستخلصت منها استقلالها . وكان جيشها مدرسة أوربا الحربية يقصد اليه أبناء النبلاء ويلتحقون به، وكانت لها مجارة رائجة مع الهنود والمرب والاتراك، وازدهرت فها العلوم والآداب فأخذت جامعة ليدن في الترقى حتى أصبحت في القرن السابع عشر تضارع جامعات ألمانيا العتيدة ، وكذاك تأسست في المدن الـكبيرة جامعات أخرى ، وأخذت معاهد العلم ونواديه تنتشر في البلاد. وتبع هــذا الرغد في الحياة والنور ازدهار الفنون الجيلة ، ولا تزال لمدينة ليدن شهرتها في الطباعة حتى الآن وكان فن التصوير على شيء من الكال كثير ، ومن آثاره صورة ديكارت التي نشر ناها في مطلع هـ ذا الـ كتاب وهي من رسم فرانس هلز پنكس Pranz Hals Px وكانت الحرية والتسامح مبسوطين هناك ، حتى لقد كان يطبع في هولندا من كتب العلماء الاوربيين ما لا يمكن طبعه في بلادهم مثل

<sup>(</sup>١) المقال عن المنهج ص ٥٥ - ٧٧

كتب غالبليه التي تولى طبعها آل الزفير Les Elzviers أهل الشهرة العريضة في تاريخ الطباعة

وليس السبب الرئيسي في تفضيله هو لندا على غيرها ليكي يقيم فيها هو أن فيها من الحرية ما ليس في أي بلد آخر . اذ أنه كان كاثوليكي المذهب والهولنديون پروتستنت وكان المداء بين علماء المذهبين قوياً ولم يتوان ديكارت في مناصرة أساتذته اليسو عيبن فاعتبره علماء الدين المولنديون ملحداً. وكذلك لم يكن جو هولندا، وأكثر العام فيها شتاه، ليجذبه اليها ولكن السبب الرئيسي لاختياره الاقامة هناك هو ما أبداه في قوله : « . . . . حلتى تلك الرغبة على أن ابتعد عن كل الأما كن التي أجد فيها بعض من أعرفهم، وأز أنعزل هنا في بلد وطد فيه طول استمرار الحرب نظها جيدة ] ، حتى أن الجيوش التي محتفظ بها في هذا البلد تبدو كأنها لاتستخدم إلا في أن ينم الناس بشرات السلام في كثير من الطمأ نينة ، وحيث استطمت في غمرة شعب كبير جم النشاط، يعنى بأعماله عناية أكثر من تطلعه الى أعمال الآخرى؛ بدون أن أحرم أى رخاء مما يوجد في المدن الفاصة بالنازلين ، أن أعيش منفرداً ومندزلا كما لو كنت في أقصى الصحاري(١)

ورأى للمرة الثانية صديقة بيكمن واستمرت بينهما صلة العلم والصداقة واتصل ببعض الاطباء وأساتذة جامعة ليدن والمستشرقين والرياضيين

<sup>(</sup>١) المقال عمد المنهج ص ١٤.

والادباء والأعيان وعلماء الدين السكاثوليكيين والبروتستانت ، وتنقل في مبدأ إقامته في هواندا بين فرانكبر وليدن وأمستردام

وفي آخر سنة ١٦٢٩ ، بد ديكارت في كتابة رسالته « العالم (۱) Le Monde ولكن حدث في ٢٣ يونيه سنة ١٦٣٣ أن دانت محكمة التفتيش في رومه غاليليه لاصداره كتابه المشهور عن مذهبي بطليموس وكو يرنيك في سنة ١٦٣٢، وذلك لان السلطة الدينية أحست بالخطر الذي يتهددها من نقض النول القديم بأن الارض ثابتة وسط العالم ، وأن الفلك يدور حولها وقد علم ديكارت بهذا الحسكم ، وكان يربد أن يبعث عخطوطة رسالته العالم الذي اشتفل فيه من سنة ١٦٢٩ الى ١٦٣٣ إلى صديقه الآب مِرْ سِن ، فالغ به الفزع مبلغاً كبيراً لأنه فال بدورة الارض في رسالته وورد في كتاب له أرسله اليه في ٢٢ يوليه سنة ١٩٣٣ « أدهشني هذا الى حد كدت معه أن أصمم على إحراق أوراقي ، أو على ألا أظهرها لاحد على الاقل ... وإني لاءترف أنه اذا كانت حركة الارض باطلة ، فان كل أصول فلسفتي باطلة كذلك ؟ اذ أنهذه الأصول تثبتها اثباتا واضحاً، وأنها من الاتصال بكل أجزاء رسالتي بحيث لا أستطيع فصلها عنها دون ان أصبب كل ما يق بنقص و فكن لما كنت لا أريد أن يصدر عني قول يمكن ان توجد فيه كلمة واحدة لا تقرها الكنيسة، فأنني أفضل ان ألغي

<sup>(</sup>۱) انظر كتابه الى صديقة مرْسنْ في ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ في ج ۱ ص ۸۶ و ۸۵ من الاعملل طبعة أدام و تانري

هذا القول على ان أظهره مشوها» (')

والسبب في امتناعه عن نشر رسالته هو رغبته الشديدة في راحة البال ، وقد كان شماره الدائم «عاش سعيدا من أحسن في الاختفاء البال ، وقد كان شماره الدائم «عاش سعيدا من أحسن في الاختفاء Bene vixit qui hene latuit «عن طبيعيانه عن طبيعيات أرسطو ، أي ان تعلم في المدارس ، واعتقد أن هذا ليس من المستطاع ما لم يقر ها رجال الدين ؛ كما أنه اعتقد أن ما تستنكره محاكمهم مقضى عليه بالفناء

ولكن آراء غالبيه لاقت من النجاح مالم يكن يتصوره ديكارت فترجم كنابه الى اللاتينية ونشر في هولندا، وشرح مذهبه في فرنسا كا نقلت أيضاً الى الفرنسية بعض كتاباته، وكان من المدافيين عن آرائه والماملين على نشرها في فرنسا الاب مرسن صديق ديكارت. كا أن البعض كتب ضد قول غالبيه بحركة الارض حول محورها في أربع وعشرين ساعة في الفضاء، ونقتبس من كتابة هذا البعض الاخير الفقرة التالية من كتاب لاحد أساتذة الكوليج ده فرانس في هدن المهد ليتبين للقارى، تنازع وجهات النظر في نقرن السابم عشر واختلاف الانحاء العامية في أوربا في هذا العصرة عا أن الله قد أرسل ابنه لينقذنا بموته، فلا ينبغي أن يستغرب الذي لو أنه جمل السموات تدور من أجلنا، ولو أنه خلق العالم الجسمي كله إذن لو أنه جمل السموات تدور من أجلنا، ولو أنه خلق العالم الجسمي كله

<sup>(</sup>۱) أعمال ريكارت ج ١ ص ٢٨٥ و ٢٨٦ مطبوعة أدام وتانري (۲) كتابه الى مرسن ١٠ مارس سنة ١٦٣٢

لفائدة الناس ولذتهم » (١)

ولكن ديكارت لم يكن ليرتاح الى عزمه في سنة ١٦٣٣ على ألا يشر شيئًا، ذلك لان الكثيرين كانوا ينتظرون شيئًا من هذا الفيلسوف الذي هجر بلاده واعتزل الناس في هولندا ليفكر في راحة واطمئنان. صمم على ان ينشر للناس بعض ما انتهى اليه به ورأى ان يقدم لهم نماذج من فلسفته حتى اذا قرأوها اشتاقوا الى ان يطلعوا على مذهب الفيلسوف بأكله. وما كاد يستقر على هذا الرأي حق عكف على العمل ، وفي قليل من الزمن كان قد أتم ثلاث رسائل هي انكسار الاشمة و الانواء و الهنرسة ووضع لها مقدمة هي المقال عبد المنهج وعزم على شرها جميعا في سفر واحد دون ان يذكر فيه اسمه وفي سنة ١٦٣٨ قصد ليدن لطبع هذا الكتاب ، واحد العام الطبع غادرها وأخذ يتنقل بين مدن هولندا ، ثم عاد الى ليدن فلبث فيها الطبع غادرها وأخذ يتنقل بين مدن هولندا ، ثم عاد الى ليدن فلبث فيها من سنة ١٦٤٨ الى سنة ١٦٤٨

والصل بالاميرة إليزابيت البلاتينية (٢) ، وكانت مثقفة بالثقافة الفرنسية ، وتعرف لغات كثيرة ، وواسعة الاطلاع في علوم عصرها ، وقد

<sup>(</sup>١) نص مقتبس في شارل أدام مياة ديكارت ١٧٣ ص ١٧٣

<sup>(</sup>۲) هي ابنة الناخب البلاتيني فريدريك الخامس كان ملك بوهيميا وخسر تاجه وعرشه في سنة ١٦٣٠ ثم انتقل الى هولند ومات سنة ١٦٣٠ و ظلت الاميرة مع أمها في هولندا وقد عاشت من سنة ١٦١٨ الى سنة ١٦٨٠. انظر تفاصيل تاريخها وعلاقتها مع ديكارت في كتاب كينو فشر حياة هيامت وعمد ومذهبه الم ١٩٩٥ وما بعدها

عرفت الفيلسوف من كتبه فبدأت عراسلته فرحب ديكارت بهذه الصلة الحديدة ، وعكنت بينهما الصداقة فكانت تستشيره في كل شؤونها حتى في مصير أسرتها الملكية وأعجب هو بذكائها وحبها للملوم فأهداها كتابه مبادىء الفلسفة سنة ١٦٤٤ ، وكان يشرح لها أصول مذهبه ويطامها على استكشافاته الرياضية . وقرأ معها كتاب الحياة السعيرة de vita beatu للفياسوف الروماني الرواقي سنكا SENECA . ثم أخذ يكتب اليها بعد ذلك في الأخلاق. وبعد سنة ١٦٤٦ شرع يكتب الها عن كناب ميكافلي الامير ويستنتج الاستاذ أدام من ذلك أن ديكارت يرى أن درس واجبات الحياة المدنية يمقب درس واجبات الحياة الخاصة وبتمبير آخر أن علم السياسة يأتي بعد علم الاخلاق. وقد اتفق الفياسوف مع الاميرة على مخالفة مكياڤلي في آرائه ، ولم يريا ممه أن الغاية تبررالوسيلة ، بل ذهبا الى أن الشرلايمقب غير الشر، والعنف لا يجلب إلا العنف، وأن الكذب لا يولد سوى الكذب ، وإذن فمن الخير ان تتجنب هذه السياسة منذ المبدأ (١). واستمر تبادل الكتب بينهما حتى مات ديكارت في السويد فحفظ السفير الفرنسي شانو Chanut مسودات رسائل ديكارت مع ردودها عليها ، وطلب اليها ان تأذن له ينشر رسائلها مع رسائل الفيلسوف فأبت عليه ذلك ، لانه كان قد عارض في بعض الظروف في مفرها الى السويد، وطلبت اليه أن يرد الها رسائلها ففعل وظلت محفوظة لديها ثم عثر عليها الكونت فوشيه دي كاري

<sup>(</sup>١) مياة ديكارت `` ص ٢٢١

Foucher de Careil في مكاتب بعض النبلاء فنشرها لاول مرة سنة ٢٨٧٩ وقد أدمجت فيما بعد في مطبوعة أدام و الزي بسد مراجعتها بالمخطوطة التي اعتمد عليها دي كاري نفسه. أما الاميرة فقد اعتزلت في آخر حياتها في دير وقضت بقية عمرها في التنسك وماتت سنة ١٩٨٠ بعد أن ذاعت شهرتها بين الجميع بعلو كمها في العلوم و سمو أخلاقها وفضائلها

وقد سافر ديكارت الى فرنساسنة ١٦٤٠ بعد غيابه الطويل عنها البسوي فيها بعض مصالحه ، ثم غادرها راجعا الى هولندا في سنة ١٦٤٧ . وكانت شهرته إذ ذاك قد ذاعت فعزم ملك فرنسا في سبتمبر من نفس العام على ال يفرض له راتباً سنوياً مقداره ٢٠٠٠ جنيه ، وجاء فى الوثيقة الرسمية التي نفرض له راتباً سنوياً مقداره ٤٠٠٠ جنيه ، وجاء فى الوثيقة الرسمية التي اقتبسها مترجم حاته بايه عن ذلك أن هذا الراتب قد قرر له « نظر الفضائله الكثيرة وللمائدة التي خصلها للنوع الانساني فلسفته وعوثه فى دراساته الطويلة ، و كذلك معاونة له على مواصلة تجاربه الجليلة التي تستلزم النفقات » (١) ولكنه غادر باريس على غير علم بهذا لانه لم يسع الى ذلك ولم يطلب شيئا. ويظهر أنه لم يعلم إلا في بناير سنة ١٦٤٨ فعزم على مغادرة هولندا وأخذ يودع أصدقاءه وداعاً نهائياً وترك منعزله في مايو من نفس السنة

ولكنه لم ينل شيئاً من هذا الراتب، بل لقد دفع نفقات الصك الملكي من ماله ، وكان مكتوباً على الرق الثمين ، وقد اشتكى غلاء ثمنه فما بعد الى

<sup>(</sup>١) شادل أدام مياه ديكارت " ص ١٥٨ و ١٥٩

صديقه شانو المنفير الفرنسي في السويد

ولم يطمئن للبقاء في باريس ؛ ذلك لان الحرب الداخلية كانت قائمة في فرنسا اذ ذلك ، ولم يستقبله العلماء الفرنسيون على نحو ما كان ينتظر ، وكانت الحرب الخارجية تهدد فرنسا كذلك ، ولما كان السلام والطمأنينة أحب شيء لديكارت فقد عجل بمفادرة وطنه في أغسطس سنة ١٦٤٨ بعد ان ودع صديقه القديم الأب مرسن الذي كان في مرض الوفاة وعاد الى منعزله في اجموند Egmond في هولندا

وكان مرسن أوفى أصدقائه ، عرف عنه التبحر في العلوم والاخلاص في التمسك بالديم ، وكرم الاخلاق ، وقد مات في سبتمبر سنة ١٦٤٨ وطاب الى أطبائه قبيل وفاته أن يشرحوا جثنه كي يعرفوا علة دائه ، ولم يكونوا قد اهتدوا اليها في حياته ، ليتيسر لهم فيما بعد أن يعالجوا من يصاب عا أصيب به

واهتم ديكارت في منعزله بأخبار وطنه وكان شديد الجزع على فرنسا من الحروب والأخطار انتي تتهددها ولما علم بزحف الارشيدوق ليوبوله على باريس ، دعا الله في صلاته و أن يجمل حظ فرنسا يملو على سمى الذن يريدون بها السوء (۱) ، وظل ديكارت في منعزله هادئاً مطمئناً الى أن دعته ملكة السويد لزيارة استوكيلم

春春春

كان للسويد في هذا الزمن شهرة واسعة بفضل ملكها العظم جستاف أودلف الذي أدهش العالم بشجاعته وانتصاراته في الحروب، ورثت عنه الملك ابنته فأرادت أن تحتفظ لملكتها في أيام السلم عا أكسبها من مجد في أيام الحرب فشرعت تستدعي العلماء الملادها ، وكان أشهر من استدعت مو رينه ديكارت ، وكان السفير القرنسي في بلاطها شانو صديق ديكارت قد عرفها بفضله فرغبت في دعوته كما أنه اجتهد في حمل الفيلسوف على قبول هذه الرحلة . وقد استدعته في ٢٧ فبرابر سنة ١٦٤٩ لزيارة استوكهلم قاعدة ملكها ثم بعثت باميرال سويدى الى هولندا ليستصحب الفيلسوف في سفينته (١) . وقد تردد في قبول الدعوة ، ولم يأنس من نفسه في بادي. الامر ميلا للنزوح الى السويد وكان يسميها بلد الدبية Pays des ours. ووصل اليه القائد البحري في ابريل من نفس العام وأبلفه طلب الملكة فاعتذر بأنه لا يستطيع فراق منمزله . وعلم السفير الفرنسي بذلك وكان يريد أن يسافر الى فرنسا فعجل بالسفر ومر به وأقنعه بضرورة الذهاب الى الملكة فقبل وسار في أول سبتمبرسنة ١٩٤٩ ووصل الى عاصمة السويد بعد شهر . وفي أثناه السفر في البحر دهش قائد السفينة من سعة اطلاعه بفنون الملاحة وأحوال البحر فقال للملكة عند ما قدمه المها: د ليس الذي أقدمه لصاحبة الجلالة رجلا ، بل هو نصف إله (٢) ،

<sup>(</sup>۱) الكتاب المذكور ۱۸ ص ۳۱ه

<sup>(</sup>۲) الكتاب المذكور س ٥٣٥ ص ٥٣٥

ولم يرتح للبقاء في السويد ؛ اذ أنه شعر بالوحدة ووحشة الغربة ، وكان أكثر ما يعنى به البلاط السويدى هو علوم اللغات والشعر ، فعزم على العودة ، ولكنه رأى أن يبقى أثراً في السويد فرسم الملكة مشروع مجمع علمي ، واشترط ألا يكون للاجنبي حق العضوية فيه ، وقيل أنه اشترط هذا الشرط حتى لا يُستبقى في السويد

وفى أوائل سنة ١٦٥٠ كانت الماكة تختلف اليه في حجرة عملها للتحدث معه فى الفلسفة ثلاث مرات فى الاسبوع فى الساعة الخامسة من الصباح ولم تكن هذه الساعة المبكرة ملاغة له ؟ اذ أنه اعتاد منذ حداثته أن يستيقظ في ساعة متأخرة ؟ ثم انه كان يتعرض لبرد الشمال القيارس لاسيما في فصل الشتاء فاصله النهاب في صدره ، ورفض معاونة الأطباء وأنى الاصفاء لنصائحهم ، وأخذ يعالج نفسه ، واشتد عليه المرض حتى بلغ رثتيه وأدركته المنية في الساعة الرابعة من صباح ١١ فبراير سنة ١٦٥٠

وأرادت الملكة أن يدفن في مقابر الاسرة الملكية فرفض صديقه السفير شانو أن يدفن مع من هو على غير دينه ، لأن السوير بروتستنية المذهب، ودفنه في قبر موقت ثم أقام له قبراً في مايو سنة ١٦٥٠ ، وفي ١٦٦٦ ألح أصدقاؤه والمعجبون به من الفرنسيس أن تنقل رفانه الى باريس فقملت الحكومة ذلك واحتفل بدفنه في ٢٤ يونيه سنة ١٦٦٧ ونقلت رفاته في مدافن عدة وهي الآن في كنسة سان جرمانده بره des - Prée

#### - 4 -

#### شخصة ديكارت

ان أظهر رُعة في خلق دبكارت هي حبه للراحة والسكينة وولعه بالمزلة والهدوء ، ولقد رأينا أنه هجر وطنه وهو شاب لانه رأى أن السلطات في فرنسا لا تعليق أن ينهض فيها داع لمذهب بخالف الفلسفة الرسمية التي كان معلمها الاول ارسطاطاليس ، ثم لانه أدرك أنه يستحبل عليه أن يعيش في وطنه منعز لا عن الناس منقطها للتأمل والتفكير كما ينعزل الرهباز والمتصوفة في الصوامع والكهوف ورءوس الجبال والصحاري للنسك والعبادة ، فهاجر الى هولندا مع قسوة بردها وطول شتائها وذلك لانه عرف أنه يقدر على أن يعيش فيها آمناً على حياته مطعشاً على متاعه لذ أن هذه البلاد تحتفظ بجيش كبير ، يقوم على حفظ الامن ورعاية السلام (۱) ، ويجب أن ينتبه القاريء الشرقي ، كي يقدر هذا ، الى أن قطع الطرق ، واغتيال المسافرين والسطو على الآمنين ، كانت حوادث مألوفة الوقوع في بلاد مثل ايطائيا وفرنسا في هذا العهد

وقد دفعه شففه بالهدوه والاطمئنان الى أن يجزع جزعاً شديداً عندما بلغه خبر الحدكم على غاليليه، ولم يجزع اشفاقاً على هذا العالم الهرم، ولكنه جزع لانهرأى رأي غاليليه، وانتهى بمنهجه الى اثبات أز الارض كو كب سيار

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٤٨

تتحرك حول محورها وتتحرك حول الشمس، وكان على وشك أن ينشر رسالته المالم Mond التي يشرح فيها هذا الرأي ، ولسكنه ما كاد يعرف أن السلطة الدينية في روما رأت أن قول غاليه مخالف لقول الانجيل وقول أرسطو بأن الأرض مركز المالم وأنها ثابتة لا تتحرك وأنها من أجل هذا لم تتوان في مؤاخذته وادانته، حتى اضطرب واتهم نفسه وشك في أصول. فلسفته ، وكاد يحرق أوراقه ، ونحن نعرف أنه كان في هولندا البروة ستنتية أي في منأى عن أذى محاكم روما وتعذيبها ، ثم انه مع ذلك كان على ثقة من أنه ايس في القول بحركة الارض شيء يتمارض مع المقيدة الدينية في شيء (1) ، إلا أنه خشي أن يقال عنه إنه خارج على رجال الدين وأقل ما في هذا هو إزعاج راحته ، وإقلاقه في حياة صم على أن يمضيها متخذاً هذا الشعار:

« عاش سعيداً من أحسن الاختفاء Bene Vixit, qui bene latuita ه عاش سعيداً من أحسن اللخال وبلغ به الفزع والخوف الى أن قال في مطلع القسم السادس من المقال « لا أريد أن أقول إنني كنت على هذا الرأي ، ولكنه عند ما اضطر الى التعرض لمسئلة حركة الارض في كتابه مبادى الفلسفة أخذ يدور ويلف

<sup>(</sup>۱) انظر كتابه إلى مرسين ١٠ ينابر سنة ١٦٣٧ والمقال عن المنهج

<sup>(</sup>٧) بلغ من تقديره للمحققين ني روما أن قال عنهم الهم من السلطة على اعمالي ما لا يقل عما لعقلي من السلطة على أفكاري، انظر ص ٩٩

ويمرف الحركة تعريفاً غريباً (۱) ، وبالاختصار قال بحركة الارض بتعبيرات بالغة في الغموص والالتواء لتحميه من غضب السلطة الدينية عليه . وقد عد الكثيرون هذا جبناً من الفيلسوف ، ولكننا نرى أنه جبن اضطر اليه في سبيل غاية جريئة هي أن تحل طبيعياته محل طبيعيات أرسطو في التعليم وهذا كان مستحيلا بدون رضاء الكنيسة

#### 0 4 0

ومن صفات ديكارت البارزة أيضاً شدة تمسكه بدينه ومذهبه ، وقد رأينا كيف نذر أن يحج الى كنيسة العدراء في لورت بإيطاليا Notre - Dame de Lorette شكراً لله على أن هداه الى أصول فلسفته في الملة ١٠ نوفمبر سنة ١٦٦٩م ورأينا كيف أوفى بنذره ، وانضم الى جانب أساتذته اليسوعيين في نزاعهم الديني مع علماء هو لندا الهروتستنت مع أنه كان نزيلهم وضيفاً في بلادهم

ولم يمنعه تمسكه بمذهبه من أن يحمل السلاح في جيوش هولندا البروتستنتية التي حاربت اسمانيا الكاثو ليكية في سبيل حريتها وخلاصها من أشهر ضروب الاستعباد في التاريخ

و يضاف الى تمسكه بالدين حبه لوطنه فقد رأينا أنه بعد أن غادرفرنسا لآخر مرة ، وكانت فريسة للحروب الاهلية ومهددة بالخطر الخارجي ، كان كثير الاهتمام بأخبار وطنه ، وكان بدءو الله في صلاته أن ينجيه من

<sup>(</sup>١) أنظر الجزء الثاني الفقرات رقم ١٣٦٣١ ، ٢٥

كيد أعدائه . وروى الطبيب الذي عنى به أثناه مرض الوفاة في السويد، وكان ألماني الجنس أنه رأى أن يفصد له ، فرفض ديكارت رفضاً شديداً وقال له : « لا تقرب الدم الفرنسي (۱) .

\*\*

وكان ديكارت جم التواضع ، يشهد له بذلك كثير من تعابيره في كتبه ، وفي المقال من هذه التعابير الشيء الكثير مثل قوله « أما أنا فلم أدع قط أن نفسي أكل من نفوس الغير ، بل كثيراً ما تمنيت أن يكون لي من سرعة الفكر ، أو من وضوح الخيال وتميزه ، أو من سمة الذاكرة وحضورها ، مثل ما لبعض الناس (٢) » أو كقوله « ماكنت قط عظيم المناية بالاشياء التي كانت تصدر عن نفسي . . الخ الى أن يقول : مع أن أنظاري كانت ترضيني كثيراً ، فانني كنت أعتقد أن لنيري أنظارا قد يكونون بها أشد اعجابا (٢) »

ويما يجدر ذكره أنه بعد أن تم طبع المقال والرسائل الثلاث سنة المرسل الكتاب الى صديقه مرسن ليحصل له من السلطات الفرنسية على الاذن بتداوله في فرنسا ، وأراد صديقه أن يقوم له بعمل ليجذب الكتاب اهتمام الجمهور ، فقصد الى مستشار بمت بصلة الرحم الى بعض

<sup>(</sup>١) شارل أدام مباة مبارت ١٠ص ٥٥١ والهامش رقم ١

<sup>(</sup>٢) ص ٤

<sup>(</sup>۴) ص ۱۰۰

أصدقاء ديكارت ، وكان المستشار محباللآ داب والعلوم ، فلما شرح له مرسن غايته وأطلعه على رغبته ، أردف الاذن بنشر الكتاب باطراء المؤلف ومدحه والاشارة الى ما بنتظر منه في سبيل تقدم العلوم والفنون ورسم اسمه في الاذن Cartes - 100 [ ده كارت ] اظهارا له بمظهر النبلاه (۱) ولكن ديكارت لم يستبق من كل هذا الا المعالم التي لا يمكن تداول كتاب في فرنسا اذ ذاك بدونها وأظهر كتابه دون أر يظهر عليه اسمه

وجمع الى تواصعه اباء وشما. أرسل اليه في هولندا الكونت داڤو « Avaux مبلغاً كبيرا من المال ليستمين به عنى صنع التجارب التي أشار اليها في القسم السادس من المقال فرده واعتبر هدا اهانة له (٢) وفكرت كرستين ملكة السويد في أن نقطعه ضيعة من أسلاكها في ألمانيا ، التي آلت اليها بفضل معاهدة وستفاليا ، ولكن ديكارت علم أن هذه الضيعة منتزعة من أوقاف بعض الادرة فأني هذه المنحة الملكية (٢)

ولو شئنا احصاء النوادر التي يتبين مبلغ ماكان مليه ديكارت من سمو في الاخلاق بضارع سموه في التفكير ، لطال الكلام ولكن قبل أن نغادر هذا المجال يحسن بنا أر نعرض ما قال عنه خصومه فني هذا تكميل للصورة التي نريد اظهارها لديكارت إماء القراء

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شارل أدام مباة مبادت الله مادن الله

<sup>(</sup>۲) نفسی الکتاب ص ۶۹۹

<sup>(</sup>٣) نفس الكتاب ص ٧٤٥

لم ينج ديكارت من خصوم حقدوا عليه واتهموه شتى التهم ، فقال البهض عنه انه ملحد مع أن الرجل يضع نظريته في المعرفة على أساس وجود الله وكونه متصفاً بكل الكالات . والدافع الى هذه التهمة غضب المتعصبين للقديم عليه ، لأنه جاء بفلسفة جديدة مختلفة كل الاختلاف عن فلسفة أرسطو ، التى أصبحت مع توالى الزمن مقدسة ، وأصبح رجال الدين في أوربا يفسرون بها الانجيل وقواعد الدين المسيحي

ومن طبيعة الانسان أن ينفعل ويغضب اذا صدم فيما ألفه وتعود عليه . فتله دنك لانه لكى يغير ما تعود عليه ، يحتاج الى قوة لم يكن يحتاج اليها لو أنه ظل بدون تغيير ، ويشتد انفعال المرء اذا اصيب في معتقداته أو آرائه التي عاش عليها طول حياته ، وعاشت عليها من قبله أجيال يتصل بها أو ثق انصال ، اذ أن هذه العتقدات والآراء تصبح بعد رسوخها في العقل وتأثيرها في الدواطف أعز ما يمتلك الانسان في حياته وأقوى ما يكوّن شخصيته

و يجب، لكي نتصور مقدار هذا الانفعال، أن ننتبة الى طول الزمان الذي مر على الانسانية وهي تعتبر أرسطو استاذها الاول، والى أن أهل العلم في العصور الوسطى قد اعتادوا في تفكيرهم طريقة شاذة وهي اعتبارهم قول هذا المعلم الاول الحجة وفصل الخطاب، عنده بقف العقل مصدقا مؤمناً وان تجاوزه انسان أو خالفه اعتبر جاهلا أو اتهم بالزيغ في العقيدة والفسق عن الدين . بل وبلغ من قوة سلطته على العقول أنه عند ما اخترع المنظار المقرب (التلسكوب) وأمكن بواسطته رؤية يعض البقع على وجه المنظار المقرب (التلسكوب) وأمكن بواسطته رؤية يعض البقع على وجه

الشمس ، أن الكثيرين من العلماء لم يصدقوا هذا وشكوا في الذي تبينه لهم الحواس ، وذلك لان أرسطو لم يشر في كتبه الى بقم على الشمس

لم يخضع ديكارت لسلطة أرسطو، بل كان يؤمن بما يقنمه به العقل الذي يدعوه بالنور الفطرى، وقد اشتد تحقيره للذين لا يؤمنون بالأشياء إلا إذا قال أرسطو بها وكتب في هذا المهنى فى المفال عن المنهج « . . واني لوائق أن أكثر متابعي أرسطو حماسا الآن، يرون أنفسهم سعداء لو أن لهم من العلم بالطبيعة ماكان له حتى بشرط ألا يتجاوزوا قدر ما علمه . إنهم مثل اللبلاب الذي ليس مستعدا لانه يرتفع الى ما فوق الاشجار التي تسنده ، بل وكثيرا ما يهبط بعد أن يبلغ ذروتها ، لا نه يبدو لى أيضا أن هؤلاه يهبطون ، أي إنهم مردون أنفسهم ، على وجه ما ، أقل علما مما لو كفوا عن التحصيل الخ الخ ،

وإذن فقد كان من حظ ديكارت أن يناله من السوء ما يناله الذي يغير ما ألفه الناس زمنا طويلا وارتاحوا لتعوده، ولو كان باطلا، وكانت له أسوة بالسابقين من المصلحين البائسين الذين يعنيهم جويته بقوله:

« إن القليلين الذين عرفوا منه شيئاً ، والذين كانوا من الحماقة بحيث لم يحفظوا ما في صدوره ، وكشفوا للمامة عن عواطفهم وآرائهم ، صلبوا ومعلوا النار » (٢)

<sup>10900 (1)</sup> 

<sup>(</sup> ٢ ) فاوست Faust الجزء الاول القسم الاول

ويكنى القراء ليتبينوا كذب انهامه بالالحاد أن يقرأوا المقال عن المنهج وأن يطلموا على ما كتبناه في تاريخ حياته

وننتقل الآن من هذه التهمة ، بعد أن فندناها، إلى تهمة أخرى سنرى أنها ليست أقل من السابقة تهافتاً وضعفاً ، وهي دعوى الذين قالوا عنه انه نسب لنفسه كل الفضل في بعض الاستكشافات العلمية التي استكشفها معاصروه وأهم هذه الاستكشافات قانون انكسار الاشعة الذي اهتدى اليه اسنايوس Snellius قبيل ديكارت

والدافع الى هذا النوع من الآبهام هو أن الفيلسوف لم يهتم بحركة العلوم في عصره، وأهمل تقدير معاصريه بعض الاهمال، ومع أن فيهم من له بعض الشأن في تاريخ التقدم العلمي ۽ الا أنه كان اذا ذكر هذا البعض لا سيا ممن عالجوا من المسائل العلمية ما عالجه، لم يذكره باحترام يرضيه ويرضى أتباعه، ولم يعترف له بفضل، وهذا كاف لاغضاب الكثيرين وجملهم خصوماً له، وإذن فماذا يكون مبلغ عدائهم له إذا رأوه ينسب إلى نفسه كل الفضل في كل استكشاف علمي يصل اليه عموانه لم يقرأ ما كتبه بأن غيره سبقه الى بعض هذه الاستكشافات، أجابهم بأنه لم يقرأ ما كتبه هذا البعض، ويشرح كيف وصل الها بفضل منهجه الذي لم يسبقه اليه أحد، وكيف تبرهن عليها أصول فلسفته الخاصة به

وعلى كل حال فان كل ما وجه اليه من تهم من هذا النوح انما يستمد على النشابه بين نتائجه ونتائج غيره في بعض البحوث العلمية (١). ومن الهين

<sup>(</sup>۱) میلو MILHAUD مسئلة صدق دیگارت " ص ۲۰۷ و ۳۰۳

دنع هذا الاتهام بقول يثبته التاريخ وهو أن تقدم العلوم في أى عصر ، إذا وسال إلى درجة معينة بهى الفرص لاستكشافات لابد من الانتهاء اليها . ثم انه مما لا ريب فيه أن الثقافة قد يسودها في زمن من الازمان تيار فيكرى واحد ، فتنفق نزعات العلوم ، ويصل العلماء الى حقائق مشتركة ونتائج متشابهة دون أن يتعاونوا في البحث ، أو يكون بينهم أي اتصال . وقد اتهم ديكارت بعد وفاته بالاختلاس العلمي ليبنتز ونيوتن ، ومن أعجب وقد اتهم ديكارت بعد وفاته بالاختلاس العلمي ليبنتز ونيوتن ، ومن أحجب وأن البعض الآخر ينكر على نيوتن فضل التقدم ويعزو الاستكشاف وأن البعض الألماني ، مع أننا إذا تأمانا في حركة العلوم الرياضية في القرن السابع عشر أيقنا أنها كانت لابد أن تنتهي الى هذه الاستكشافات (۱) السابع عشر أيقنا أنها كانت لابد أن تنتهي الى هذه الاستكشافات (۱) من نظرة واحدة إلى ما يقوله ديكارت عن هارفي في القال عمه المتهم (۲) تكفي لنفي القول أنه كان كثير التحقير لمعاصريه

ورأينا إذن ، هو رأى كل العلماء الباحثين في ديكارت أي أنه المختلس الاستكشافات العلمية القليلة العدد التي استكشفها أيضاً معاصروه ، إذ أنه انتهى اليها بفضل منهجه ، وبرهن عليها بأصول فلسفته . ثم ان نظرة منتبه في تاريخ حياته وأخلاقه ، بل في نفس صورته، تستطيع أن تقنعنا أن الرجل لم يكن من أهل المهازل ، وهيهات أن يقع الرجل الذي حبس حياته علي

<sup>(</sup>١) ميلو نفس الموضع ص ٣٠٤

<sup>(</sup>۲) ص ۸۹

البحث عن علم يرقى بالطبيعة الانسانية الى أسمى مرتبة لهـ ا فى الـ كال أن يقع في خطأ خلق هو من أدى ما تنحط اليـه الطبيعة الانسانية من درجات النقص

### نظرة فى فلسفة ديكارت

يطلق ديكارت كلة الفلسفة على مجموع العلوم ويشبهها بشجرة وأصلها علم مابعد الطبيعة وساقها علم الطبيعة والفروع الخارجة من هذه الساق هي سائر العلوم التي يمكن حصرها في ثلاثة هي : الطب والميكانيكا وعلم الاخلاق (١)

والواجب علينا إذن لكي نعرض فلسفته ، ان نبسط آراءه في كل هذه العلوم وما يتشعب منها ، وان نثبت للقراء ما كان ديكارت شديد العناية باثباته ، أي كيف تقوم نظرياته العلمية على أنظاره في علم مابعد الطبيعة ، وكيف يسير في الاستكشاف والبرهان وفقاً لقواعد منهجه ، ولكنني أكتنى ، تواضعاً ، في شرح فلسفته بالكلام عن مذهبه في علم ما بعد الطبيعة ، لانه في نظره أول العلوم وأساسها ؛ ثم أنبع هذا بتحليل منهجه ، ثم انتهى بشرح آرائه في علم الاخلاق لانه تبعاً لتصنيفه العلوم منهجة ، ثم انتهى بشرح آرائه في علم الاخلاق لانه تبعاً لتصنيفه العلوم نهاية الفاسفة ويعتمد على معرفة كاملة بكل العلوم

<sup>(</sup>١) مبادىء الفلسفة [المقدمة

#### مابعد الطبيعة أو نظرية المعرفة ٣ – المبدأ الاول

بحث ديكارت عن مبدأ على لا يكون موضع شك ليقيم عليه فاسفته وعلمه ، وقال د أن أرشميدس لم يطلب الا نقطة ثابتة غير متحركة ليزحزح الكرة الارضية من مكانها ولينقلها الى موضع آخر ؛ وعلى هذا النحو يكون لى الحق في أن أنصور آمالا سامية أذا كنت من التوفيق بحيث أجد شيئاً واحداً يقينياً لا يقبل الشك » (۱)

واذا كان من المستحيل ان توجد في الكون هذه النقطة الثابتة غير المتحركة التي تصليح ان تكون تكأة ، أو محور ارتكاز كما يقال ، لنقل الكرة الارضية من مكانها على نحوماتخيل أرشميدس ، فانه لم يكن مستحيلا على ديكارت ان يجد هذه التكأة المقلية التي استطاعت ان تكون قاعدة قام عليها علم ثابت قوي

من المعروف أن من الفلاسفة من قال بنفي كل معرفة يقينية ، وهؤلاء هم اللاأدريون الذين ذهبوا إلى أنه يستحيل على العقل الانساني أن يدرك الحقيقة الجازمة ، وكان مذهبهم شائما في فرنسا في عصر الفيلسوف وقد اطلع على مقالاتهم وعنى بها جد العناية وقرأ منتاني (٢) وتأثر به الى حد

<sup>(</sup>۱) التأميوت الثاني: "

<sup>(</sup>۲) هو ميشيل ده مُنْتَانَى Montagne الكاتب الفرنسي صاحب الرسائل المشهورة كان فيلسوقا وعنى عنابة كثيرة بعلم الاخلاق وهو مشهور بلا أدريته ومع فلك كان مخلصا في دينه عاش من سنة ١٥٩٣ الى سنة ١٥٩٢ ميلادية

بعيد، وقد بين الاستاذ جاسون في تعليقه على المقال عن المنهج وجوه الشبه بين كثير من عبارات ديكارت وعبارات منتانى، وقال الاستاذ بر نشفيك في ذلك انه بقتبس عبارات منتاني دون ان يشمر بحاجة الى ذكر مصدرها كمان يفعل عند اقتباس عبارات التوراة أو الانجيل (۱)، وكما نفعل نحن عند اقتباس آيات القرآن

وشاء ديكارت أن يبدأ بالشك في البحث عن مبدئه العقلي ، وأن الجاري اللاأ دريين في غلوم ، فاعترف بأنه شاهد أن الحواس قد خدعته في بعض الاحايين « ومن الحزم ألا نتق البتة عام الثقة في الذين خدعونا مرة واحدة » (٢) ، ثم أقر بأننا تتصور في الحلم أشياء نحسبها اذ ذاك حقيقية فاذا استيقظنا تبدد الحلم وتبين لنا أن ما رأيناه أثناه النوم لم يكن من الحقيقة في شيء ، ومعنى هذا أن كثيراً من الصور والافكار التي تتوارد أمامنا في اليقظة ترد علينا بنفسها أثناء النوم دون أن تكون اذ ذاك حقيقية ، واذن ما الني عنم أن تكون تصوراتنا في اليقظة مثل تصوراتنا في النوم كلها الني عنم أن تكون تصوراتنا في اليقظة مثل تصوراتنا في النوم كلها التجارب والمسارف ، لا عكن الاطمئنان اليها ، وقال أيضاً د . . . ولا "ن من الناس من يخط ون في التفكير ، حتى في أبسط أمور الهندسة ، ويأتون فيها بالمالطات ، فاني لما حكمت بأنني كنت عرضة للزلل مثل غيري ، نبذت

<sup>(</sup>۱ الرياضة وما بعر الطبيعة عند ديطارت "ص ۲۷۹ (۲) التأملات الاولى ۱۲

في ضمن الباطلات كل الحجج التي كنت أعتبرها من قبل في البرهان ۽ (١) يتبين من هذا أنه شاطر اللاأديين فيها لهم من أسباب النشكك، ومع ذلك ذهب الى ابعد بما ذهبوا اليه وفرض أن شيطانا خبيثاً مضللا قوياً يستمين بكل ما في وسمه من الحيل على تضليله ، وقال: أن السماه والهواء والارض والالوان والاشكال وألاصوات وسائر الاشياء الخارجية لا تكون اذن الا اوهاماً وأحلاماً استخدمها في سبيل تضليلي وان ما أعتبر نفسى حاصلا عليه من أيد وعيون ولحم ودم ليس الا مجرد اعتقاد باطل (٢) ومن طبيعة المذهب اللاأدري انه لا يقيم علماً ، وقد عرف ديكارت ذلك خير معرفة وقال: أنا أذا سلمنا بهذه الفروض السابق ذكرها تصبح الملوم الطبيعية محض خيالات لان موضوعها يقم في ميدان المكان والحركة وهما مع هذه الشكوك لا يكو نان الا من أوهام النفس. ولـكن ديكارت لم يكن قط لا ادريا ، لان مقصده، هو كما عرفنا ، البحث عن قاعدة أمينة يقم عليها صرح العلم، أي ايجاد مبدأ ضروري لا يقبل الشك، وفي ذلك يقول ه ما كنت في ذلك [الشك مقلد اللاأدرية الذين لا يشكون الا لكي يشكوا ، ويتكافون أن يظلوا دا عماً حياري، فانني على العكس ، كان مقصدي لا يرمي الا الى اليمين، والى أن أدع الارض الرخوة والرمل، الكي أجد الصخر او الصلصال،

<sup>(</sup>١) المقال عن المنهج ص٠٠

<sup>(</sup>۲) التأملات الاولى ۲

<sup>(</sup>٣) المقال عي المنهج ص ٥٥ و ٢٩

يصل ديكارت الى مبدأ يقينى عندما يقول ان هذا الشيطان الخبيت مهما بلغ من القوة لا يستطيع منعي من التوقف في التصديق ولا يقدر على أن يفرض على شيئاً (۱) ، وأذن فأنا مر غير مجبر على الاخذ بتضليله ولا خاضع لسلطانه ، ولا يقدر على أن يمنع كونى موجودا ما دمت أرى اننى شيء من الاشياء (۱) ، ولكن أي شيء أكون انني انتهيت بنفسى الى حقيقة كوني موجودا بمجرد التفكيروإذن فأنا شيء مفكر ، وإمبارة أخرى مقيقة كوني موجودا بمجرد التفكيروإذن فأنا شيء مفكر ، وإمبارة أخرى الما أفكم ، افريد فأنا موجود عجرد التفكيروإذن فأنا شيء مفكر ، وإمبارة أخرى

«ولما انتبت الى أن هذه الحقيقة : أما أفكر ، أوبه فأنا موجود ، كانت من الثبات والوثاقة [ واليقين ] بحيث لا يستطيع اللا أدريون زعزعتها ، بكل ما في فروضهم من شطط بانغ ، حكمت أني أستطيع مطمئناً ان آخذها مبدأ أول للفلسفة التي كنت أبحراها » (٣) . وقد بينت في صفحة ١٥ التعليقة حرف بحرف ا ماذا يقصد ديكارت بكامة التفكير . وبينت في التعليقة حرف بص ٥١ و ٥٢ أن القضية ليست قياسا ، كما أن مجرد شرح استدلالاته للوصول اليها على نحو ما شرحتها الآن معتمداً على النامعوت يكفي لعدم اعتبارها قياساً ، ويجب ان يضاف الى كل هذا أن الفكر يشتمل على عمليتي البداهة التي تشتمل على الاوليات الضرورية والقياس الذي يطلقه ديكارت

<sup>(</sup>١) الثاملات الاولى "

<sup>(</sup>۲) التأميرت الثاني: "

<sup>(</sup>٣) المقال عن المنهج ص ٥١ و ٥٠

على النظريات (١) ، وإذن تصح ان تكون القضية مبدأ أول وسنري كيف وفق ديكارت الى أن يقيم عليه كل فاشفته

900

#### ٤ – التمييز بين النفس والبدن

أول شي، يستنجه ديكارت من مبدئه أنا أفكر ، ادمه فأنا موجوه هو تميزه بين النفس والجسم . والنفس عنده هي الجوهر الذي يحل فيه الفكر مباشرة (۲) ، والجسم هو الجوهر المتحيز الذي يتخذ شكلا ووضما (۳) . وله في الخميز بين النفس والبدن حجج ثلاث نبدأ في بسطها بالحجة التي وردت في المقال عن المنهج ، وجملها أنه بعد أن تأكد أنه موجود مفكر قال انه يستطيع أن يفرض أن لا جسم له ، وأن يففل وجود السماء والأرض والهواء وكل شيء يقع في المكان ، ولكنه مع ذلك يظل واثقاً من وجود نفسه وإذن تكون الانية أو النفس موجودة مع فرض أن البدن غير موجود ، واذن فعي شيء متميز عنه ، لا يستازم وجودها مكاناً ولا تتوقف على أي مادة (٤)

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الخاص بالمعرفة وص ٣ التعليقة ١

<sup>(</sup>٢) الردود على الاعتراضات الثانية <sup>١٢</sup> الحد السادس وانظر في ص ٥٩ التعليقة الأولى تعريف الجوهر

<sup>(</sup>٣) التأملات الثانية والردود على الا عتراضات الثانية الد المابع

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٥٧ وما بعدها ومبادئ الفلسفة ٦- ١ الفقرة الثامنة

وقد اعتبر الكثيرون هذه الحجة خاصة بديكارت، أي انه أول من ذ كرها ۽ وقد أثبت من أقوال هؤلاء قول هملان . ولكني أثبت في التعليقات نصوصاً لابن سينا يتبين من مقارنتها بكلام ديكارت أن الفياسوف العربي سبق أبا الفاسفه الحديثة الى هذه الحجة (١) ومم أن المستشرق فورلاني بين امكان اطلاع ديكارت على كلام ابن سينا، إلا أننا لا نشك أقل شك في أن الفيلسوف انما وصل الى هذه الحجة منتقلا من مبدئه أنا أفكر ، اذبه فأنا موجود انتقالا منطقياً وهذا واضح جدالوضوح في المقال عمم المنهج ، وفي مبادى و الفلسفة حيث يشرح في الفقرة السابعة من الجزء الأول مبدأه الأول ويبسط هذه الحجة في الفقرة الثامنة تحت عنوان ١ بيان أن التمييز بين النفس والبدن يعرف بعد هذا مباشرة ، بل إن نفس المبدأ ينطوي في الواقع على هذه الحجة بحيث لا يبقى أي داع للارتياب في أن ديكارت لم يأخذها عن سابقيه

وموجز الحجة الثانية في التمييز ببن النفس والبدن أن البدن مثل كل الأجسام قابل للقسمة ولكن النفس واحدة لا تتجزأ ؛ ونحن نورد فيما يلي ترجمة للنص الذي بودعه هذا الحجة :

« . . . . ان الاختلاف عظيم ببن النفس والبدن في أن البدن بطبيعته قابل دائماً للقسمة ، وان النفس غير قابلة للقسمة على الاطلاق إذ أنه في الواقع عند ما أنظر فيها ، أي عند ما أنظر في نفسى ، من جهة أنني شيء

<sup>(</sup>١) أنظر التعليقات ص ٥٣ \_ ٥٠

يفكر، فاننى لا أستطيع أن أمن في نفسى أجزاه ما ، ولكنني أعرف وأتصور تصوراً جد واضح أننى شيء واحد تام على الاطلاق . ومع أن النفس كلها نبدو متحدة مع البدن كله ، فانه اذا فصلت عنه ساق أو ذراع أو أي جزء آخر ، فاننى أعرف خير معرفة ، أنه لم يفصل ، من أجل هذا ، أي شيء من نفسي . وان قوى الارادة ، والاحساس ، والتصور الخ لايمكن أن يقال عنها قولا صحيحاً انها أجزاء النفس ، لان النفس التي تتصرف بتمامها في الارادة ، وتنصرف بتمامها في الاحساس والتصور ، هي واحدة بعينها . ولكن الامر على نقيض هذا فها يتعلق بالاشياء الجسمية أو المتحيرة لاننى لا أقدر على ان أنخيل منها شيئاً واحداً ، معها كان صغيرا ، لا يسهل على تجزئته في الوهم، أو لا يقسمه عقلي بسهولة كبيرة الى أفسام كثيرة وبالتالى لا أعرف أنه غير قابل للقسمة (۱) ه

ويوجد ما يشبه هذه الحجة عند أفلاطون الذي يقول بأنه من الضروري ؛ لجمع الصور الحسية المختلفة والمعاني والمقارنة بينها ، أن يوجد مبدأ واحد بسيط هو النفس (٢) . وكذلك لم تكن الحجة مجموله عند العرب في العصور الوسطى ، اذ أن ابن سينا كتب فصلا عن وحدة النفس ، يظهر فيه تأثير أفلاطون وهو يقول فيه ان قوى النفس المختلفة يجب أن تجتمع كلها عند ذات واحدة هي المبدأ لها ؛ وأن قوى الشهوة أو الحس والغضب

<sup>(</sup>۱) التأميوت السادسة "

<sup>(</sup>۲) همدود مذهب دیدارت " ص ۲۰۸

(وهذه لفة افلاطون في تقسيمه قوى النفس) تؤدي الى مبدأ واحد، وليس المراد من قولنا اننا أحسسنا فغضبنا أن شيئا منا أحس وشيئا منا آخر قد غضب ولكن المراد أن الشيء الذي أدى اليه الحس هذا المعنى عرض له ان غضب

وكذلك حكى ابن حزم عن بعض الفلاسفة أن « النفس عند هؤلاء جوهر قائم بنفسه حامل لاعراضه لا متحرك ولا منقسم ولا متمكن أي لافي مكان » (٢)

وكذلك عرض الفزالى عشرة براهين الفلاسفة في القول بأن النفس جوهر غير متحيز ولامنقسم (٢). ومع أنه لا ينكر هذا المذهب و انكارمن يرى أن الشرع جاء بنقيضه ، الا أنه ينكر على الفلاسفة و دعواهم دلالة مجرد العقل عليه والاستفناء عن الشرع فيه ، وأهم ما في هذه البراهين العشر هو أنه قد يحل في النفس من العلم مالا يقبل القسمة مثل السكليات المجردة واذن يكون محله وهو النفس غير منقسم.

والحجة الثالثة هي قوله بوجود ممقولات خالصة غيرمحتاجة لتدركها

<sup>(</sup>١) النجاة ص ٣١٠ ـ ٣١٠ طبعة القاهرة ١٣٣١

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل و التحل ج ١ ص ٢٧ طبعة القاهرة ١٣٤٧

<sup>(</sup>٣) مقاصر الفلاسفة ص ٢٩٢ وما بعدها طبعة القاهرة سنة ١٩٣١ وما بعدها طبعة القاهرة سنة ١٩٣١ ومها بعدها طبعة الفلاسفة ص ٣٠٤ وما بعدها من طبعة أو يح Bonygox بيرمت سنة١٩٢٧ وص ٧١ وما بعدها طبعة القاهرة سنه ١٣٣١

النفس الى وجود مادة ، ومعنى هذا استغناء النفس في هذا الادراك عن الصورة التى تدركها الحواس (وهي آلات جسمية ) وبحفظها الخيال (وله عند علماء العصور الوسطى وعند ديكارت آلة جسمية أيضاً أنظر ص ١٩ و ١٩٠). وانما تدرك النفس هذة المعقولات بالنور الفطري. وهو يعني بهذه المعقولات الاوليات البسيطة مثل هذه القضية : اذا ساوى شيئان كل منهما شيئا ثالثا كانا متساويين (١). واذن يكون هذا برهانا على استقلال النفس عن البدن

وأقواله في هذه الحجة قليلة وهو ينفض فيها دعوى الماديين القائلين بأن الفكر من عمل المنح (٢). وكانت هذه الحجة هي حجة الروحيين في المصور الوسطى وقد استمان بها كما استمان بسابقتها ليثبت تميز النفس عن البدن. ويلاحظ أنه صبغهما بصبغة مذهبه، ولم يأخذهما على صورتيهما الاولى ويكنى ان يتأمل القاريء مقدار الفرق بين الثانية على نحو ما يبسطها وبينها على نحوماهى عليه عند أفلاطون وفلاسفة العرب ليتبين مقدار عمل ديكارت ويستنج من هذا التمييز بين النفس والبدن أنها ليست عرضة للفناء مثله وانها خالدة لا تقبل الموت معه (٣). وهو لا يبرهن على خلود الروح بيراهين خاصة ، مع عنايته الشديدة بهذه المسئلة حتى إنه ليجعلها من بيراهين خاصة ، مع عنايته الشديدة بهذه المسئلة حتى إنه ليجعلها من

<sup>(</sup>١) راجع القو اعد لقيادة العمل القاعدة الثانية عشر

<sup>(</sup>٢) هملان مزهب ديكارت ص٢٦٠ لاسيا التعليقة الثانية

<sup>(</sup>٣) المقال عن المنهج ص ٩٨

الموضوعات التي تكون علم ما بعد الطبيعة (1) ، وذلك لانه برى أنها من اختصاص الدين والوحى ؛ ومن رأيه أن الحقائق الدينية التي يأتي بها الوحي هي فوق الفهم ، ومن الحكمة ألا تسلم الى ضعف الاستدلالات العقلية (1)

春春 华

#### ٥ - اثبات وجود الله

بعد ان يثبت ديكارت تميز النفس عن البدن بالحجة الاولى ، ينتقل الى البحث عما ينبغي لقضية من القضايا لتكون يقينية ، أي الى البحث عن معرفة ما يتكون منه اليقين . يقول انه وجد قضية عرف أنها يقينية ويعنى بها مبدأه الاول أنا أفكر ، ادمه فأنا موجود بنم يلاحظ أنه لاشيء فها يجمله ينق من أنه يقول الحق الاكونه يدرك ما يقول ادراكا واضحا متميزا (٣) ، واذن فهو يستطيع الاطمئنان الى ان يتخذ قاعدة عامة أن الاشياء التى تنصورها تصورا قوى الوضوع والتميزهي جميعا مقيقية (١) أي واقعية سواء من جهة الوجود أو الماهية (التعقل) ، اذ أنه يرى أن الماهيات والصور الذهنية على العموم هي موجودات لانها تقوم في الذهن الماهيات والصور الذهنية على العموم هي موجودات لانها تقوم في الذهن

<sup>(</sup>١) ميادي الفلسفة أ المقدمة

<sup>(</sup>٢) المقال ص١٢

<sup>(</sup>٣) انظر حدم للمعرفة الوضحة والمعرفة المتميزة في ص٣١ التعليقة الاولى. (٤) المقال ص ٥٥ و مطلم التأمطت الثالثة "

وتفكر في النفس (١)

بعد ذلك ينتقل الى اثبات وجود الله ، ويختص في البرهان على هذا حجم ثلاث نوجز شرحها على حسب ترتيبها في المقال (٢)

الاولى: فكر في شكوكه واستنتج منها أنه ليس تام الكال ، لان المعرفة شيء أكل من الشك ما دام الشك قصورا عن ادراك الحقيقة ، ولكن معرفته أنه ليس تام الكال تفيد تفكيره في شيء تام الكال (") واذن فهو بريد ان يعرف أنى جاءه هذا التفكير . هنا يستمين ديكارت بمبدأ العلية ويقول ان علة تفكيره في شيء أكل منه يجب أولا - ان تكون موجودة ، ثانيا - ان بكون فيها من الكال أكثر مما في المعلول (") . واذن يستحيل ان تكون الصورة الذهنية للكال التام مستمدة من العدم ، كا يستحيل ان تكون مستمدة من العدم ، كا يستحيل ان تكون مستمدة من نفسه ، واذن لا بد ان تكون قد ألقيت اليه بواسطة كائن طبيعته أكثر كالا ، بل ولها من ذاتها كل الكاكات . هذا المكائن هو الله

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٧٠ و التعليمة الثانية في نفس الصفحة وفي الصفحة التالية

<sup>(</sup>٢) أنظر القسم الرابع من ص ٥٨ الى ص ٣٥ مم التعليقات عليها

<sup>(</sup>٣) أوغير منهناه . أنظر ص ٦٠ التعليقة الثانية لبيان سبق معنى غير المتناهي على معنى المتناهي على معنى المتناهي

<sup>(1)</sup> يقرب من هذا قول السهروردي ( المعلول لا يكون أشرف من العلة )

Die spekulative u. positive في كتابه HORTEN أقتبسه الاستاذ هر من HORTEN في كتابه ما الاستاذ العراق المعلول لا يكون أشرف من العلة المعلول الم

النانية \_ بما أنه عرف أنه موجود غير تام الكال ، اذن فهو ليس الكائن الوحيد في الوجود ، اذ لا بدلوجوده من علة ، لانه لو كان هو علة وجود نفسه ، لكان يستطيع ان يحصل من نفسه على كل ما يعرف أنه ينقصه من الكالات ، لان الكال ليس الا محمولا من محمولات الوجود ، والذي يستطيع ان يهب الوجود يستطيع أن يهب الكال . واذن تكون علة وجوده ذاتا لها كل ما يتصور من الكالات وهذه هي ذات الله

الثالثة \_ نظر الى الهندسة ولاحظ أن كل ما يمزوه الناس الى براهينها من يقين الما يقوم على أنها تتصور بوضوح وتميز تبعاً لقاعدته العامة . ولكن لا شيء في هذه البراهين يؤكد لنا وجود موضوع الهندسة الذي هو الكم المتصل المتحرك ، فمثلا اذا فرضنا مثلنا نستطيع ان فنق بفضل البرهان الهندسي أن زواياه الثلاث مساوية لزاويتين قائمتين ، ولكن هذا لا يستطيع ان يجعلنا على ثقة من أن في العالم مثلنا ، على حين أنه عند امتحان ما عندنا من صورة ذهنية لموجود تام الكال ، نرى أن الوجود داخل فيها على نحو مايدخل في الصورة الذهنبة لمثلث أن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين . وعصل هذا كله أن معنى الكال المطلق ، أو معنى غير المتناهي يشتمل على معنى الوجود . واذن يبيح لنا القول بأن الله حاصل على كل الكالات أن نستنج أنه موجود وان نتى من ذلك أكثر من ثقتنا في أي برهان هندسي نستنج أنه موجود وان نتى من ذلك أكثر من ثقتنا في أي برهان هندسي

0 4 6

بعد ذلك يقول ديكارت إن قاعدته العامة : الاشياء التي نتصورها تصوراً جد واضح وجد متميز هي جميعاً حقيقية ، ليست البيّة إلا لان الله كائن أو موجود (۱) ، وأنه على نحو ما أثبت ، مصدر الجودوالصدق ، ومن المستحيل ان يخدعنا ؛ ويقول أيضاً « إن معرفة الله والنفس جملتنا على ثقة من هذه القاعدة ، (۱) . ولكننا لاحظنا أنه أثبت وجود الله معتمداً على قاعدة وضوح المماني وتميزها ، ومعنى ذلك أنه ارتكب ما يسمى في المنطق بالدور

لم يفت معاصري ديكارت ان يلاحظوا ذلك، وكان ممن انتقدوه جائدي الذي كتب اليه « إنك تسلم بأن الصورة الذهنية الواضحة المتميزة حقيقة ، لان الله موجود، ولا نه خالق هذه الصورة وهو ليس خادعاً، وأنت تسلم من جهة أخرى أن الله موجود وبأنه خالق حق لانك حاصل على صورة ذهنية له متميزة واضحة . إن الدور واضح » (٣) . وقد رد الفيلسوف على كل المعترضين عا لا يتمدى المنى التالي (ثم إنني بينت بوضوح لا بأس به في ردودي على الاعتراضات الثانية ، أنني لم أقم في الخطأ المسمى بالدور ، عند ما قلت إننا لسنا على الله من أن الاشياء التي نتصورها تصورا لسنا متأ كدين من أن الله كائن أو موجود ، وأننا لسنا متأ كدين من أن الله كائن أو موجود الا لاننا نتصور ذلك بوضوح والميز هي جيماً حقيقية الا لان الله كائن أو موجود ، وأننا ومنوح والميز هي الله كائن أو موجود الا لاننا نتصور ذلك بوضوح والميز من أن الله كائن أو موجود الا لاننا نتصور فلك بتعييزي بين الاشياء التي نتصورها في الواقع تصوراً واضحاً جداً وبين الاشياء التي نتذكر أننا تصورناها فيا سبق بوضوح واضحاً جداً وبين الاشياء التي نتذكر أننا تصورناها فيا سبق بوضوح

<sup>(</sup>١) المقال ص٧٠

<sup>(</sup>٢) المقال ص٧١

<sup>(</sup>٣) الاعتراضات الخامسة ٢

شدید ذلك لانه ، أولا ، بحن علی نقه من أن الله موجود لاننا نوجه انتباهنا الله الحجج التی تثبت لنا وجوده . ولـكن يكفي بعد ذلك ان نتذكر أننا تصورنا شيئاً تصورا واضحاً لنكون علی ثقة من أنه حقیق ، وهذا لا يكون كافياً اذا لم نعرف أن الله موجود ، وأنه لا يمكن ان يكون خادعا » (۱) ومعنی هذا أنه يميز بين المعرفة البديهیة و بين المعرفة النظرية التي بحتاج الى الذاكرة ، والاخيرة هي التي لا يمكن ان تكون صحيحة الالان الله موجود وأنه حتى . و بحن نكتفي في نقض اتهامه بالدور بدفاعه عن نفسه ويضطرنا تعمد الا يجاز الى اغفال دفاع غيره والمسائل التي يثيرها الجدل في هذا الموضوع

## ٦ منهج ديكارت ١ - تحليل المعرفة أو البداهة والقياس

بحث ديكارت عن منهج واحد من المستطاع استخدامه في كل البحوث، مها اختلفت موضوعاتها، لأجل الوصول الى الحقيقة. ومن أجل هذا نظر في العلوم التي درسها ووازن بين حججها وبراهينها فوجد أن أكترها تأكداً ويقيناً هي براهين الرياضيات؛ ولما كان يعتقد بأن العقل الانساني واحد، فانه لم يجد سبباً لهذا الاختلف بين العلوم في مراتب اليقين، الا اختلاف المناهج التي يسلكها الباحثون في العلوم المختلفة به وأيقن أنه لو طبق على كل علم المنهج الذي يتبعه الرياضيون في الوصول وأيقن أنه لو طبق على كل علم المنهج الذي يتبعه الرياضيون في الوصول

<sup>(</sup>۱) الردود على الاعتراضات الرابع: ۱۲

الى براهينهم، لبلغت العلوم درجة الرياضة من حيث استقرار النتائج ولم يبق شيء يبرر اختلاف العلماء ومجادلاتهم

صم ديكارت عزمة على أن بعرف كيف يتصرف المقل في طريقة البرهان الرياضي ؟ أي إنه عزم على أن يحال المهج الرياضي الى عناصره العقلية ، فلم يتعسر عليه أن يشاهد أنه ينحصر في استنباط النتائج استنباطاً عقلياً ، أي في الغياس لا يبدأ من غير أن يسبقه عمل عقلي آخر ، إذ أنه لكي يكون يقينياً وبرهانياً بالمنى الصحيح ، يجب أن يبدأ سيره من أشياء اسيطة يسلم ماالعقل والعمل الذي به يفرض العقل على نفسه هذه الاشياء البسيطة يسمى البراهة ما المناه المعلى الم

(١) يستعمل بعض أساتدة الجامعة المصرية كلة والحدس ترجمة لكامة المسلم. ونحن لم تأخذ بهذا الاستعبال لسببين: الأول لان كلة الحدس تثير كثيراً من الشبهة إذ أنها نفيد عند مناطقة العرب وحركة الى اصابة الحد الاوسط إذا وضع المطلوب أو اصابة الحد الاكبر اذا أصيب الاوسط و وبالجلة سرعة الانتقال من معلوم الى مجمول كن يرى تشكل استنارة القمر عند أحوال قربه و بعده عن الشمس فيحدس أنه يستنير من الشمس ( ابن سينا النجاة ملاسمين ( ابن سينا النجاة الاسماني ). وهذا مخالف كل المحالفة لما يعنيه ديكارت باله intuition كا سيأتي بيانه عن قريب. وقد ترجم الاستاذ هر تن HORTEN كلة الحدس في معناها المحالة وأورد مايقابل هذه المعاني من كان في اللهة الالمانية ولم يترجمها بكلمة المحتلفة وأورد مايكون المقصود بها و النفس القدسيسة ، أي عند ما تصبح المعتلفة وأورد مايكون المقصود بها و النفس القدسيسة ، أي عند ما تصبح

يرى أنه ليس للمعرفة الصحيحة غير سبيلين هما البداهة والقياس (). وهو يقول في حده للبداهة : « لا أعني بالبداهة الاعتقاد في شهادة الحواس المتغيرة ، أو أحكام الخيال الخادعة . . . ولكني أعني بها تصور النفس السليمة المنتبهة تصوراً هو من السهولة والنميز بحيث لا يبقى أي شك فيما نفهمه ؟ أي التصور الذي يتولد في نفس سايمة منتبهة عن مجرد الانوار المقلية » وعلى هذا النحو يستطيم كل إنسان أن يرى بالبداهة أنه موجود وأنه يفكر ، وأن المثلث محدود بثلاثة خطوط ، وأنه ليس للكرة الاسطحاً واحداً ، وغير ذلك من الحقائق المشابهة التي هي أكثر عددا مما يمتقد في العادة » (٢)

<sup>(</sup>١) القواعر لقيادة العقل القاعدة الثانية عشرة

<sup>(</sup>٢) نفسى الكناب القاعدة الثالثة

وتختص البديهة بادراك الأشياء البسيطة ، والبسيط عند ديكارت ماليس له أجزاء فاما أن يعرف كله أو يجهل كله وعلى ذلك تكون البداهة هي العمل الذي به نعرف المباديء الأولى (۱)

ويفيد القياس عنده النظر على العموم أي كل أنواع الاستنباط وهو يعرفه بأنه العملية التي يستنبط بهما شيء من شيء آخر (٢) ، ومعنى ذلك المرور من حد الى حد آخر يتلوه أو ينتج عنه مباشرة وبالضرورة

و الاحظ أنه بالبداهة تعرف الطبائع البسيطة ، ولكن المركبة تدرك بالقياس ، ثم إن القياس متنابع ، ولكن البداهة وقتية (٢٠) والقياس يستمد ماله من يقين من الذاكرة ، بينما تمتلك البداهة يقينا حاضرا (٤٠) . ثم ان البداهة لا غنى عنها في القياس عند الانتقال من حد الى حد ، بل ويرى الاستاذ هملان أن استنباط النتيجة هو بداهة وهو بذهب في ادماج القياس بالبداهة الى حد قوله ان نظرية ديكارت في المرفة تتلخص في القول بأن المعرفة هي إدراك طبائع بسيطة ببداهة لا تضعف وإدراك الروابط بين المعرفة هي إدراك طبائع بسيطة ببداهة لا تضعف وإدراك الروابط بين هذه الطبائع البسيطة ، التي ليست في ذاتها الاطبائع بسيطة (٥)

400

<sup>(</sup>١) نفس الكتاب القاعدة الثانية عشر وهنكان منهج ديارت عص ٧٦٧

<sup>(</sup>٢) القواهر لقيادة العقل القاعدة الثانية

<sup>(</sup>٣) هملان مزهد دیارت ص ۸۰

<sup>(</sup>١) هنكان منهج ديكارث ا ص ٧٩١

<sup>(</sup>٥) هملان الكتاب المذكور ص ٨٧ و ٨٨ و ٨٨

#### القواعد الاربع

بعد أن أوجزنا شرح التحليل الديكاري للعمليتين اللتين يقوم بها في سبيل المعرفة العقل بأقوى معناه Bon Sens ، نريد الآن أن نلم بقواعد منهجه التي سردها في القسم الثانى من المقال عن المنهج

يمني ديكارت بالمهج « قواعد وثيقة سهلة تمنع مراعاتها الدقيقة من أن يؤخذ الباطل على أنه حق ، وتبلغ بالنفس الى المهرفة الصحيحة بمكل الاشياء التي تستطيع ادراكها ، دون أن تضيع في جهود غير نافعة ، بل وهي تزبد في ما للنفس من علم بالتدريج » (١)

وهو برى أنه كلما اتجهنا نحو البساطة وكلما اقتصرنا في نشاطنا العلمي على النور الفطرى ، كان وصولنا للحقيقه أأمن وأيسر . وذلك لانه يقول ان النفس تشتمل على شيء إلهي أودعت فيه البذور الأولى للافكارالىافعة ، واذا أثقلت هذه البدذور بالدروس المعقدة ، لم يجن منها إلا تمرات غثة لا يرجى منها نفع دائم أو خير مقيم (۱) . ومن هذه الناحية قال انه شاهد أن تعدد القوانين في الدولة كثيرا مايهيء المهاذير للنقائص (۱) ، وعلى ذلك رأى أن يستبدل بتعليات المنطق السكثيرة المعقدة أربع قواعد سهلة بسيطة من أن يستبدل بتعليات المنطق السكثيرة المعقدة أربع قواعد سهلة بسيطة من

<sup>(</sup>١) القواعد لقيادة العقل القاعدة الرابعة

<sup>(</sup>٢) تفسى الموضع وراجع الوقوف على مراده ببذور الا فكار صفحة ١٠٣ من المقال؛ مع التعليقة الواردة في نفس الصفحة

<sup>(</sup>٣) انظر صفحة ٧٩ و ٣٠ و التعليقة الواردة في تينك الصفحتين

المستطاع تطبيقها بنجاح في كل أنواع البحوث الظرية

الاولى وتسمى قاءدة اليقين ونصها هو « ألا أقبل شيئًا على أنه حق، مالم أعرف يقينًا أنه كذلك: بمهنى أن أنجنب بعناية التهور، والسبق الى الحكم قبل النظر، وألا أدخل في أحكامي إلا ما يتمثل أمام عقلي في جلاء وتمز، بحيث لا يكون لدي أي مجال لوضعه موضع الشك » (1)

وفي اعتقادنا أن المعرفة التي تنطبق عليها هذه الفاعدة هي البراه لأن المعرفة البديهية تمتاز بالبساطة والوضوح والتميز ، ثم لانها ، كما سبق القول في القسم الأول من هذا الفصل ، تشتمل علي يقين حاضر ، أي الاعتقاد الجازم بأن موضوع المعرفة هو كذا مع الاعتقاد في نفس الوقت بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا<sup>(۱)</sup> ، مثل القول بأن للمثلث ثلاثة أضلاع ، وأنه اذا

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٠ و ٣١ وراجع التعليقات في تينك الصفحتين اشرح ما يقصده ديكارت بالنهور والسبق الى الحكم قبل النظر والجلاء والتمنز

ومما يجدر بالذكر أنني اخترت كلية التهور ترجمة ليكلمة Precipitation لانني راعيت الاصل التاريخي لهذا المهنى إذ أن القديس توماس الاكبني سبق ديكارت الى هذا المهنى في علم الاخلاق فقال عنه انه رذيلة تقابل فضيلة التروي والمشورة التي هي تابعة لفضيلة الحزم ، وعلى ذلك يكون التهور عند القديس توماس من عيوب الارادة وعند ديكارت من عيوب العقل أنظر جلسون التعليق مس

<sup>(</sup>٢) أنظر لِتمريف اليقين كليات أبي البقاء ص ٢٥٥٠طبعة القاهرة سنة ١٧٨١ ه وكشاف الاصطمر هات صفحة ١٥٤٧ وقارن ذلك بما جاء في صمجم الفلسفة الاستاذ لالاند تحت كلة Evidence

تساوى شيئان كل منهما ساوى شيئًا ثالثا كانا متساويين وغير ذلك .

القاعدة الثانية تسمى بقاعدة التحليل وما ينبغيأن تقسم المصلة التي تدرس الى أجزاء بسيطة على قدرما تدعو الحاجة إلى حلما على خير الوجوه (۱) والواقع أن هذه القاعدة متصلة بالتالية ، حتى إن ديكارت جعلما في الفواهر (وهي مكتوبة قبل المقال) قاعدة واحدة حيث قال « ينحصر المنهج بأجمه في أن نرتب ونظم الاشياء التي بذبغي توجيه العقل اليها لاستكشاف بعض الحقائق . ونحن نقبع هذا المنهج خطوة خطوة ، اذا حولنا بالتدريج القضايا الفامضة المبهمة الى قضايا أبسط ، واذا بدأ ما من الادراك البديمي لابسط الاشياء كلم المن قضايا أبسط ، واذا بدأ ما من الادراك البديمي لابسط الاشياء كلم المعرفة سائر الاشياء » (۲)

القاعدة الثالثة تسمى بقاعدة التأليف أو التركيب وبعبر عنها بقوله : وأن أسير أفكاري بنظام ، بادئا بأبسط الامور وأسهاما معرفة كى أتدرج قليلا قليلا حتى أصل الى معرفة أكثرها تركيباً ، بل وأن أفرض ترتيباً بين الامور التي لايسبق بعضها الآخر بالطبع » (أ) . وقد ذهب الاستاذهملان الى أن هذه القاعدة هي أساس المنهج الديكاري ، وأنها أظهر القواعد أثرا

<sup>(</sup>١) المقال ص ٢١

<sup>(</sup>٢) القواعد الميارة المتل القاعدة الخامسة

<sup>(</sup>٣) المقال ص ٢١ و ٢٢ مع التعليقات عليها

عند تطبيق ديكارت لمنهجه على المصلات (۱) ، كا أن الاستاذ برنشفيك ينبه الى أن كل الذين درسوا ديكارت ومنهم جلسون لم يعنوا بقوله دكي أندرج قليلا قليلا المناية الواجبة إذما الذي يميز المعادلات الرياضية غير التدرج شيشاً فشيئاً ، وبرى أن ديكارت يقصد من هذه العبارة التعبير عن أمنيته الكبيرة وهي تطبيق المنهج الرياضي على كل العلوم . ثم ان ديكارت نفسه ، كا رأينا في النص الذي اقتبسناه من القواعر يشير بأهمية هذه القاءدة حتى ليقول إن المنهج بأجمه ينحصر فيها . وهو يرى أيضاً أن العالم الذي لا يتبع هذه القاعده في الرتيب مثله كمنل الرجل الذي يريد أن يرق منزلا من أسفله الى أعلاه فيحاول أن يتب وثبة واحدة ، ضاربا الصفح عن السلم المجمول لهذه الغاية ، أو غير مبصر إياه (۱)

والقاعدة الأخيرة نسمى بقاعدة الاستقراء النام أو الاحصاء أو التحقيق ؟ وهو يورضها في هذه العبارة الموجزة: «أن أعمل في كل الاحوال من الاحصاء الكاملة والمراجمات الشاملة ما يجملني على ثقة من أني لم أغفل شداً » (٣)

والغرض من هذه القاعدة تكميل الملم وذلك بأن عر بحركة فكرية متصلة

<sup>(</sup>۱) هملان مذهب دیارت مس ۷۰ و ۷۱

<sup>(</sup>۲) القواعد الخامسة

<sup>(</sup>٣) المقال ص ٣٢ والتعليقة الثانية في نفس الصفحة . وأنا أنبه هنا الى أنه يعني بقوله « كل الاحوال ، حالتَى التحايل والتركيب، أي في القاعدة الثانية والنالثة

على كل الموضوعات التي تتصل بغرضنا ، وأن محيط مها في احصاء كاف ومنعجى (١) وفي الواقع إنه قد تتعدد حدود الاستدلال في مسألة من الماثل بحيث يصبح من المستحيل أن نصل بالبداهة الى اقامة علاقة بن الحد الاول والحد الاخير أي ان الوصول الى النتيجة لا يكون من عمل المداهة. واذن فوظيفة هذه القاعدة هي مراجعة الصلات أو الروابط الموجودة بين الحلقات التي تسكو ن سلسلة الاستدلالات ، فاذا تأكدنا من وثانة الصالما جاز لنا أن يحكم حكما صحيحاً ويصبح هذا الحكم بالغا من اليقين ماتباغه البداهة . ويجب أن تكون عملية الاستقراء التام متصلة غير منقطمة ، إذ لو أننا أهملنا حلقة من الحلقات التي تتكون منها سلملة الاستدلالات لانقطت السلسلة ولما تبقى شيء من اليقين . ثم يجب أن يكون الاستقراء التام وافياً حتى نستطيم به أن فبلغ اليقين ، اذ أننا في هذه القاعدة عرضة لتضليل الذاكرة ، واذن بجب مع احاطننا بكل سلسلة القضايا أن نتبه الى نميزكل واحدة عن الاخرى حتى لا يتطرق الغموض والامهام الى معرفتنا (٢٠) ويرى مما سبق أن قواءد المنهج الشلاث الاخيرة كلها متصلة بعضها مع بعض ففي عملية الاستقراء النام نجد التحليل والتركيب كما أن الاستقراء التام محقق التحليل والتركيب ويساعدهما على الاستكشاف. وكذلك رأينا أنه أدمج النحليل والبركيب في قاعدة واحدة في كتابه الفواعم

<sup>(</sup>١) القواهر عنوان القاعدة السابعة

<sup>(</sup>٢) القواعر القاعدة السابعة

#### ٧- الاخلاق

بعد ان شرحنا مذهب ديكارت في علم ما بعد الطبيعة ، الذي هو في وأيه أول العلوم ؛ لانه يشتمل على مبادى المعرفة الصحيحة ، وبعد ان تكلمنا عن منهجه الذي يحتوي على تحليل وسائل المعرفة ، وبيان الطرق التي تؤدي بالعقل الى بلوغ الحقيقة في كل بحث ، على نحو ما يفعل الرياضيون في الوصول الى أوثق براهينهم ؛ نريد الآن أن نتكلم قليلا عن مذهبه في علم الاخلاق الذي هو عنده آخر مراتب الحكمة والعلوم ، إذ يستلزم البحث فيه إحاطة تامة بسائر أنواع المعرفة . ونحن ، في سبيل الايجاز ، نعتذر للقارى على تركنا الكلام عن رياضياته وطبيعياته في المنهج المقدمة ، مكتفين بالقليل الذي كتبه عنها في المقال عن المنهج وبتعليقاتنا عليها

عن نعرف الآن مبلغ حماسة ديكارت في رغبته ان يجدد الفاسفة والعلوم، وقد رأى الفياسوف ان يبنيها على أساس جديد قوي بدل ان يكتنى بترقيع البناء القديم القائم على أساس ضعيف. وفي سبيل هذا تخلص من كل الآراء القديمة التي وجد أنها موضع شك، حاشا ما يختص بالدين لان حقائقه موحى بها، وأخذ يبحث بعد هذا عن قواعد قوية للعلم وعن طريقة قويمة لتكوينه. ولكنه عمل بالحكمة القديمة: الحياة أولائم الفلسفة طريقة قويمة لتكوينه. ولكنه عمل بالحكمة القديمة: الحياة أولائم الفلسفة الذي نقيم فيه، وجب علينا قبل هدمه ان نجد مغزلا آخر نأوي اليه أثناء

العمل في مسكننا. وكذلك لما كانت السمادة والنجاح في الحياة العملية لا يجتمعان مع الشك والتردد، فقد رأى ان يضع لنفسه قواعد للاخلاق مؤنتة (۱).

وقد بينت في تعليقاتي على مطلع القسم الثالث من المقال ماذا يقصد دبكارت بقوله قواعد مؤفتة . ومما يؤسف له أن الكثيرين فهموا من هذا التعبير أنه كان ينوي المدول عنها ، والواقع مخالف لذلك ، اذ أنه يسميها أخلاقا مؤفتة لانه لم يكن قد انتهى من بنائه لهيكل العلوم بعد ، وهو يرى أن موضع الاخلاق في قمة هذا الهيكل . واذن لو أنه كتب شيئاً عن الاخلاق قبل ان ينتهى من كل العلوم له كان اسم هذا الشيء مؤفتا . وتعتبر هذه القواعد مؤفتة أيضاً لانها كافية للانسانية قبل ان تبلغ علومها غاية الكل . وقد كان ديكارت على ثقة من أن ما بقى له من الحياة لن يتسع لتطبيقه منهجه على كل العلوم ، أي لتجديدها ، ولكنه مع ذلك كان شديد العالمة بنم الإخلاق حتى قال صديقه كليرزليه « ان نصيب الاخلاق من تفكيره كان أكبر الموضوعات نصيباً » (1)

تلخص أخلاق ديكارت المؤقتة في ثلاث قواعد (٣):

<sup>(</sup>١) المقال عن المنهج ص ٣٧ و التعليقات في ص ٣٧ و ٣٨

BAILLET La Vie de Monsieur بايدله مياة المسير ويكارث (٢) بايدله مياة المسير ويكارث Des-Cartes

<sup>(</sup>٣) المقال من ص ٣٧ إلى ٤٣

الاولى: ان يطيع الانسان قوانين بلاده وأن يحترم عاداتها، مع الثبات على الديانة التى نشأ عليها، وان يدبر شئونه في سائر الامور تبعاً لا كثر الآراه اعتدالا، التى أجم على الرضاه بها أعقل الذين يعيش معهم الثانية: ان يكون أكثرما يستطيع ثباناً في أعماله، وان يتجنب الشك والتردد في سياسته، مثله في هذا مثل المسافرين الذين يضلون في غابة، اذا اتبعوا وجهة واحدة في سيرهم خرجوا من الغابة وتجوا، أما اذا ضربوا فيها ههنا مرة، وهاهنا مرة أخرى، أو وقفوا فيها ضمف أملهم في النجاة والسلامة

الثالثة: ان يجتهد في مغالبة نفسه ، وحد رغباته وشهواته لا في مغالبة الحظ أو مقاومة القدر . لان أفكارنا ملك لنا نستطيع ان نتحكم فيها كما نشاء وبهذا نستطيع ألا نأسف لحرماننا من الاشياء التي لا نقدر على نوالها . وعلى هذا النحو نستطيع ان ننع بالغني والقوة والحرية وكل أنواع السعادة ولا أريد ان أكرر هنا ما كتبته تعليقا على هذه القواعد . ولكنني أنبه الى تمييز ديكارت بين عمل العقل في النظريات وعمله في الاخلاق والاشياء العملية : في النظريات يطرح كل ما يحتمل أقل شك وبتخلص من كل ما ليس الا محتملا . أما في الاخلاق فإنه اذا عزم على عمل واتضع له وهو في أثناه تنقيذه أنه مخطى عني رأيه فإن العقل يأمره ان يستمر في عمله حتى ينتهى الى النتيجة (۱) . واذا تساوت الآراء أمامه في الرجحان عليه حتى ينتهى الى النتيجة (۱) . واذا تساوت الآراء أمامه في الرجحان عليه

<sup>(</sup>١) المقال ص ١٠

ان بنسك بمضها وألا يعتبرها بعد هذا موضعاً للشك باعتبارها متصلة بالعمل بل علينا أن نعتبرها جد حقيقية ووثيقة لان العقل الذي ألزمنا بها هو فيه كذلك (١)

\* \* \*

كنا نريد ان نتكام عن تأثير ديكارت في العمران وكيف صدرت عن فلسفته كل المذاهب الفلسفية الحديثة ولكن المجال لا يتسم لمثل هذا ونرجو ان نقدر على ذلك في عمل آخر ان شاء الله. والآن فلنقدم للقراء كتابه المثال عن المنهج



### المفال عن المنهج

في سنة ١٦٣٧ ظهر في ليدن ، احدى مدن هولندا الكبيرة ، كتاب مقال عن المنهج لاحكام فيادة العقل وللبحث عن الحقيقة في العلوم . ويليم علم انكمار الاشمة وعلم الانواء والهندسة وهي نجارب لهذا المنهج . وكان نص العنوان كما بلي :

#### DISCOURS DE LA METHODE

Pour bien conduire sa raison & chercher la verité dans les sciences PLUS

> LA DIOPTRIQUE LES MÉTÉORES

ET LA GÉOMETRIE

Qui sont des essais de cette MÉTHODE

ولم يظهر اسم المؤلف على الكتاب، لانه كان عدوا الشهرة، ثم لان خلو الكناب من اسم مؤلفه كان أمرا مألوفاً في هذا الزمن، ولكن الظاهر أن الحتاب لم يقرأه قارى، في هذا العهد دون ان يعرف أن مؤلفه رينه ديكارت الفيلسوف الفرنسي الذي هجر وطنه، واعتزل أهله ومعارفه، وطلب الوحدة في هولندا ليفكر في هدوه واطمئنان لا يكدرهما أحد. وكان ديكارت ينوي ان يجعل عنوان المقال، مصر وع علم شامل يستطبع وكان ديكارت ينوي ان يجعل عنوان المقال، مصر وع علم شامل يستطبع الع يرقى بطبيعتنا الى أعلى مرتبة لها من مراتب الكمال، ولكنه شم رائحة الغرور تنبعت من هذا العنوان فعدل عنه وآثر الذي ظهر به الكتاب. ولكن المفال عن المنهج لم يكن الا مدخلا للرسائل الثلاث التي ولكن النهال الثلاث التي

تلوه، لهذا ما كاد معاصر و ديكارت ينتهون منه على نحو ما ينتهي القراء من مقدمة أي كتاب، حتى نخطوه الى ما بعده فاستفادوا من الرسائل ما بسفيد أهل العلم من أحدث البحوث التي تحد المعارف بجديد، وتزيد في الثروة العقلية للانسان. على أن الطبيعيات التى أمدها فيلسوفنا ببعثيه عن انكسار الاشعة وعن الانواء، والرياضيات التى اشترك في بنائها بهندسته، فد نجاوزت الآن تصوراته ولم يعد لهذه البحوث أكثر من قيمتها التاريخية أما المفال فقد تحول انتباه الناس اليه، وأخذ يبدو لهم كلما تهذب الفكر الحديث وترقى في وعيه بنفسه، أنه يشتمل على أصح حد للفلسفة، وتعيين غايلها في العمران، وبيان ما تختص به من أنحاء وطرق

ومازال المقال ، كلما أممن في درسه طلاب العلم ، يجدون فيه أشياء جديدة ، حتى لقد قال عنه عالم ألماني هو الدكتورينگين K. Jungmann دعند ما يقرأ الانسان فاوست جويته لا بد ان يتذكر المقال عن المنهج لديكارت اذ يظهر في العملين نفس النزعة غير المتناهية التي تطمح في النفس الانسانية الى مزيد من الرقى والحكال » (۱)

وعزا الكثيرون الى هذا الكتاب الذي لم يكن الا مجرد مقدمة كل الهضات الفلسفية في القرنين السابع وانتامن عشر ، وذهب البعض الى أنه أساس المدنية الحديثة اذ جملوا منه أصل الثورة الفرنسية . فقال الاستاذ اميل بو ترو Boutroux ان الثورة الفرنسية وليدة المفال عن المنهج لان المجتمع قد تجدد في سنة ١٧٨٩ باسم مبدأ اليقين العقلي الديكارتي (٢) . وكذلك

<sup>(</sup>١) رينه ديكارت مبحث في عمله " ص ٨ من الترقيم الروماني

<sup>(</sup>۲) دروسی فی تاریخ الفلسفة " ص ۲۹۲ و ۲۹۳

المعالم بأن الثورة الفرنسية تصدر بأجمها عن تصور الفلسفة الديكارية العالم بأن الثورة الفرنسية تصدر بأجمها عن تصور الفلسفة الديكارية للانسان (1). والمقصود بهذا التصور نحديد ديكارت للانسان بأنه شي ميفكر ومنذ صدر المقال في ليدن سنة ١٦٣٧ الى الآن وهو يعاد طبعه ويترجم الى اللغات المختلفة حتى لقد ترجم الى اللغة التركية . بل ان اللغات الاوربية الكبيرة تحتوي في آدابها على أكرمن ترجمة واحدة له . وكرت عناية العلماء والباحثين بشرحه والتعليق عليه . وأوفى هذه التعاليق هو ما نشره الاستاذ چلسون سنة ١٩٩٥ اذ يقع في نحو الحمائة صفحة من ما نشره الكبير لا يشغل منها النص الا عمانياً وحبه بن علمهت بحروف كبيرة بخلاف التعليق غادية . ومن الادلة على قيمة انتال أنه يدرس في كل جامعات أوربا في حجرات الدرس وهو مقرر أيضاً على طلبة السنة الثالة من قسم الفاسفة في جامعتنا المصرية

ولما وأما وأيت عظم العناية في مصر وفي الشرق العربي بالاطلاع على الثقافة الفربية، وشاهدت رغبة المقلاء في مشاركة الام التي فاقتنا في المضارة في المعارف التي يعتمد عليها هذا التفوق ، اقتنمت أن من الواجب على أن أنقل الى العربية هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في قيمته المعلم في آثاره. وكان من الاسباب التي بعثني على اختيار هذا الكتاب والنهوض بترجمته مع صعوبة عبارته وتعسر نقله الى لغة أخرى هو رغبتي في أن أعرض لقراء العربية نموذجا واضعاً للفلسفة الصحيحة ولن يرى قراء العربية نموضاً في معاني ديكارت، لأن فلسفته مثل للوضوح، ثم انه لم

<sup>(</sup>١) قصة النامة Le Disciple م. ١٠

يكن يكتب لطبقه ممينة ، أو أمة خاصة ، أو جيل واحد ، بل كان يكتب فله فله منه الله أو أمة خاصة ، أو جيل واحد ، بل كان يكتب فله فله فله للجميع « حتى للاً تراك (١) ، كما يقول

. .

وأحب أنأنبه هنا الى أنى أخذت في الترجمة والتعليق بمبدئين: الاول: محافظتي على وحدة اللغة المربية وأعنى بهذا أنني استعمات في ترجمة الاصطلاحات الفلسفية الاوربية عين الاصطلاحات التي استعملها من قبل فلاسفة الاسلام الدلالة على نفس المعاني، وأما الاصطلاحات الديكارتية فانني بحثت لها عن كلات عربية خالصة تؤدي معناها ، ثم أردفتها في التعليقات بتحديد ديكارت نفسه لمفهومها. والمبدأ الثاني: المحافظة على تجانس الادب العربي وأقصد بهذا أنني اجتهدت في أن لا أدع الكتاب الذي أنقله الى العربية غريباً في الادب العربي الفلسفي ، ذلك بأنني اجتمدت في أن أقرب بين كثير من المماني الواردة في الهفال عن المنهج وبين معان لفلاسفة الاسلام فيما قول. وليس هذا من الفرابة في شيء؛ أذ أن ديكارت لم مخلق الفلسفة جملة واحدة ، بل استمد في بنائه الفلسفي بعض الانقاض القديمة من فلسفتي الأغريق والمصور الوسطى ؛ وقد عرف العرب فلسفة الاغريق وترجموا ما وصلهم منها الى لفتهم ، وشرحوه ونقدوه وزادوا عليه وكذلك فعل علماء العصور الوسطى عا أخذوه عن العرب

...

وأخيراً أقول انني احتمدت في الترجمة على مطبوعة الاستاذين أدام

<sup>(</sup>١) أعمال ديكارث مطبوعة أدام وتاثري ج ٥ ص ١٥٩ وتدل كلة الأثراك في لغة هذا العصر على المسلمين عموما

Adam وتانري Tannery لاعمال ديكارت التي نشرت في باريس من سنة ١٨٩٧ الى سنة ١٩١١ رعاية وزارة المعارف الفرنسية ويقم المقال عن المهم في الجزء السادس منها من ص ١ الى ص ٧٨ وقد احتفظت بترقيم هذه الصفحات ووضعتها على هامش الترجمة ، وأذكر أيضاً أنني تصفحت الترجمة اللاتينية التي قام بها أتين دي كورال Etienne de Courcelles (1) وقد راجمها ديكارت بنفسه وزاد فيها على النص الفرنسي بمض الزيادات أثبت منها الكثير ووضعته بين قوسين هكذا ﴿ ﴾ وكذلك راجعت أثناء النقل ، الترجة الانكلىزية للاستاذ ڤيتش vietch (٢) والترجمة الالمانية للد كتور بوشناو Buchenau (٣) ، أما التعليقات والكتب التي استفدت منها فهي مدكورة في بيان المراجع والذي لم يرد وصفه في هذا البيان لقلة وروده في الكتاب وصفته عند ذكره في التعليقات أو في النهاية مع المراجع وانى أرجو من الله أن يو فقني في خدمة اللغة والوطن بأن أنقل الى العربية ما أقدر على نقله من أهم ما كتبه أبطال الفلسفة الحديثة م القاهرة في : الم عوال منه ١٤١٠ محمود محمد الخضيري

Benati Descartes specimena philosophia. Dissertatio de Methodo recte regendae rationis, & Veritatis in scientiis investigandae

وهو منشور في المجلد السادس من الاعمال العاملة

Discourse on Method (۲) ومعها ترجمة لكتب اخرى لديكارت نشرت في لندن و إدنبره عند William Blackwood وأولاده الطبعة السادسة عشرة ١٩٧٥ في لندن و إدنبره عند Abhandlung uber die Methode (۳) ديكارت الفلسفية التي نشرها في ليزغ Pelix Meiner

<sup>(</sup>۱) ظهرت هذه الترجمة للمقال وانكسار الاشعة و الانواد في أمستر دام منة ١٦٤٤ وعنوان المقال كما يلي

# مُقَا إِنْ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمُانِينِ الْمُانِينِ الْمُانِينِ الْمُؤْمِدُ الْمُقَالُ وَالْمُكَانِ الْمُنْكِفِيقَةً فِي الْعُلُومُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُنْكِفِيقِيقَةً فِي الْعُلُومُ اللَّهِ عَلَيْكُومُ اللَّهِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُن

## مقدمة المؤلف

اذا بدا هذا المقال طويلا جداً بحيث لا يقرأ كله دفعة واحدة ، فن المستطاع تقسيمه الى ستة أقسام : في القسم الاول أنظار في العلوم مختلفة . وفي الثاني اصول القواعد للمنهج الذي بحث عنه المؤلف وفي الثالث بعض قواعد الاخلاق التي استنبطها من ذلك المنهج . وفي الرابع الأدلة التي يثبت بها وجود الله والنفس الانسانية وهي أركاز مذهبه فها بعد الطبيعة . وفي الخامس ترتيب مسائل الطبيعيات التي بحث فيها ، لا سها تفسير حركة القلب و بعض معضلات أخرى الطبيعيات التي بحث فيها ، لا سها تفسير حركة القلب و بعض معضلات أخرى الطبيعيات التي بحث فيها ، لا سها تفسير حركة القلب و بعض المخير بيان المحتر التي يعنقد المؤلف بالحاجة اليها للدير بدراسة الطبيعة الى أبعد مما انتهت اليه ، وبيان الأسباب التي بعثته الى الكتابة

## القسم الاول

العقل (۱) هو أحسن الاشياء نوزعاً بين الناس [ بالتساوي ] إذ يمتقد و فرد أنه أو بي منه الكفاية ، حتى الذين لا يسهل عليهم أن يقنمو المحظهم من إلى غيره ، ليس من عادتهم الرغبة في الزيادة لما لديهم منه . وليس براجح نبخطيء الجميم في ذلك ؛ لم الراجح أن يشهد هذا بأن قوة الاصابة في لم ، وتمييز الحق من الباطل ، وهي في الحقيقة التي تسمى بالعقل أو لنطق ، تقساوى بين كل الناس بالفطرة ، وكذلك يشهد بأن اختلاف آرائنا

<sup>(</sup>۱) التعبير الفرنسوي الذي استعمله ديكارت هو Bon sens وقصد به نقوة اللازمة لاجادة الحكم أي لتمييز الحق من الباطل في النظري والعملي وللمقل الموافقة اللازمة لاجادة الحكم أي لتمييز الحق من الباطل في النظري والعملي والمعلل في المنازة من القواعر لقيادة المقل (۱) وها فكان: منهج مبطارت (۲) في القاعدة الثالثة من القواعر لقيادة المقل (۱) وها فكان: منهج مبطارت في مقدمتنا شرح معني البداهة والقياس عند ديكارت). ومما يجدر بالذكر أنه وجد بين أوراق ديكارت بعد وقاته كتيب عنوانه Ball Let بايك المقل وقد نقل هذا العنوان الى الفر نسوية مترج حياته باييه Ball Let كا يأتي المقل المفل وقد نقل هذا العنوان الى الفر نسوية مترج حياته باييه Ball Let كا يأتي المقل المفل وقد نقل هذا العنوان الى الفر نسوية المدح عياته باييه Ball لول عن المادة الفهم ، وير جح أن تلك الكتابة كانت مشر وع المقال عن المراجع (راجع هملان مذهب ويكارت (۱) ص ۳۱)

لاينشأ من أن البعض أعقل من البعض الآخر ، وانما ينشأ من أننا نوجه أفكارنا في طرق مختلفة ، ولا ينظر كل منا في نفس ماينظر فيه الآخر لانه لا يكني أذ يكون للمره عقل ، بل المهم هو أن يحسن استخدامه . وان أكبر النفوس لمستعدة لا كبر الرذائل مثل استعدادها لا كبر الفضائل ، والذين لا يسيرون إلا جد مبطئين بستطيعون حين يلزمون الطريق للستقم أن يسبقوا كثيراً من يَعْدُون ، ويبتعدون عنه

أما أنا فلم أدّع قط أن نفسي أكمل من نفوس الغير ، بل كثيراً ماتمنيت أن يكون لي من سرعة الفكر ، أو من وضوح الخيال و تميزه ، أو من سمة الذاكرة وحضورها ، مثل مالبعض الناس . ولست أعرف فضائل غير هذه تمين على تكميل النفس : لاني أميل الى الاعتقاد بأن النطق ، أوالعقل ، مادام هو الشي الوحيد الذي يجملنا أناساً و يمزنا عن سائر الحيوان ، هو بأكمله في كل هو الشي الوحيد الذي يجملنا أناساً و يمزنا عن سائر الحيوان ، هو بأكمله في كل انسان ، واني أميل في ذلك الى اتباع الرأي الشائع بين الفلاسفة الذين يقولون انه لازيادة ولانقصال إلا في الاعراض (۱۱) ، ودون الصور الجسمية (۲۰) أوطبائع (۱۳)

(۱) جمع عرّ ض وهو ما ينعلق بذات ما دون أن يلزمها في تعريف ماهينها (۲) جمع صورة ويقصد بها ديكارت و مبدأ باتحاده مع المادة يتكون جسم طبيعي وبحل في نوع معبن ، جلسون في تعليقه على المقال عمد المنزل ملام (۳) جمع طبيعة ، وهي مبدأ أول وعلة لكل حركة وسكون ذاتيين الذي تمكون فيه تلك الطبيعة (انظر تعريف أرسطو الطبيعة المقتبس في تعليم عليمة وهي في مجوعة جلسون ص ۹۰ و تعريف ابن سينا لها في رسالة الهرود وهي في مجوعة

الافراد <sup>(۱)</sup> من نوع واحد <sup>(۲)</sup>

ولكنى لاأخشى أن أقول ما أعتقده من أننى كنت كثير التوفيق ، إذ ألفيت نفسي منذ الحداثة (٢) في بعض الطرق التي قادتنى الى أنظار وحكم ، ألفت منها منهجاً ، به يبدولي أن عندي وسيلة لزيادة معرفتي بالتدريج ، ولان أسمو مها قليلا قليلا الى أعلى درجة (٤) يسمح ببلوغها مافي عقلي من ضعف ،

نع رسائل في الحكمة و بنعريف أعم « هي القوة التي في الشيء فتجري بها كينيات ذلك الشيء على ما هي عليه ، و إن أو جزت قلت هي قوة في الشيء يوجد بها على ما هو عليه ، ابن حزم ، الفصل في الملل والنحل ج ، ص ١٥ طبعة القاهرة سنة ١٣١٧

- (١) جمع فرد وهو ما لا تنطبق كل صفاته مجتمعة على غيره
- (٢) يقصد ديكارت بالنوع هنا الكلي المقول على كثيرين مختلفين في العدد دون الحقيقة في جواب ما هو ، و ذلك هو النوع الحقيقي
- (٣) يقول بأييه في كتابه عن حياة ديكارت: إنه صنع و و لا يزال في كلية لا فليش منهجاً غريبا للمناقشة الفلسفية ؛ وهذا المنهج على حسب بسطالمترجم له عومنهج رياضي صرف ينحصر في معالجة المسائل كا يفعل أصحاب المندسة وذلك بتقديم البديهيات نم الانتقال إلى تعريفات نم إيراد البراهين . (واجع فص ولك بتقديم البديهيات نم الانتقال إلى تعريفات نم إيراد البراهين . (واجع فص ولك بايه المقتبس في كتاب هملان مذهب وبطارت (على وهذه بعض محاولات ديكارت ، قبل شتاء سنة ١٦٦٩ ، للبحث عن منهج للاختراع (انظر المقدمة) ديكارت ، قبل شتاء سنة ١٦٦٩ ، للبحث عن منهج للاختراع (انظر المقدمة) (د) كان العنوان الذي يريد ديكارت وضه على المقال هو مشروع علم منامل يستطيع أنه برفع طبيه ننا الى أعلى درجة فها في الكمال ( واجع كتابه

وما في مدى حياتي من قصر ، ذلك لانى جنيت من نمرات ذلك المنهج (۱) ماجملى أحاول دائما في الاحكام التى أكونها عن نفسي أن أميل الى جه المذر ، أكثر من ميلي الى جهة الفرور ، ولما نظرت بمين الفيلسوف الى فعال الناس ومقاصدهم لم يكد يظهر لي أن شيئاً منها عبث وعديم النفم، على أن التقدم الذي أظنى تقدمته في البحث عن الحقيقة ، قد بلغ بي غابة الرضا ومهد لي في المستقبل آمالا تجعلني أرى أنه اذا كان من مشاغل الناس من حيثهم ناس (۱) ما هو خير وذو خطر ، فلي أن أجر وعلى القول بأنه هو العمل الذي تخيرته

وعلى كل حال فقد أكون مخدوعا ، وقد لا يكون إلا قليلا من النحاس والزجاج ذلك الذي أعتبره ذهبا وماسا . فانني لا علم مبلغ الخط أ الذي نحن عرضة له فيما يمسنا من الامور ، ومبلغ الحفر الذي يجب أن تكون أحكام أصحابنا موضها له ، عند ماتكوز في مصلحتنا . ولكني سأجتهد أن أبين في أصحابنا موضها له ، مند ماتكوز في مصلحتنا . ولكني سأجتهد أن أبين في أصحابنا موضها له ، مند ماتكوز في مصلحتنا . ولكني سأجتهد أن أبين في أصحابنا موضها له ، من الطرق التي تبعتها ، وأن أمثل حياتي فيه كأنها في لوح نصوير ، حتى يستطيع كل أز يحكم فيها حكمه ، وحتى يكون علمي بمختلف الصوير ، حتى يستطيع كل أز يحكم فيها حكمه ، وحتى يكون علمي بمختلف الى صديقه مرسن Mersenne في مارس سنة ١٦٣٦ في المجلد الأول من الاعمال الكاملة طبعة ادام ونانري ص ١٩٩٩)

- (١) يقصد استكشافه للهندسة التحليلية وهي نوفيق بين علمي الهندسة والجبر و كذلك اثباته وجود الله بالبراهين التي سيذكرها في القسم الرابع وكذلك آراءه في الطبيعيات وسيشير اليها في القسم الخامس
- (٣) يقصد الأفراد العاديين الذين لم يهبهم الله قدرة فوق ما لغيرهم من بني الانسان بحيث يقوءون بالمعجزات

الآرا، فيها بما يصل الي من صدى ، وسيلة جديدة لتعليمي ، أضيفها الى ما اعتدت أن أستعين به من الوسائل

واذن لبس غرضي أن أعلم المنهج الذي يجب على كل فرد اتباعه لكي بم فيادة عقله ، ولكن غرضي هو أن أبين على أي وجه حاولت أن اقود على وإن الذين ينصبون أنه سهم لاسداء النصائح ، بلزمهم أن يعتبروا انهسهم احذق ممن يسدونها إليهم ، وإذا زلوا في أدنى الامور ، استحقوا الملام . ولكن ، لما لم يكن غرضي من هذا الكتاب إلا أن اجعله تاريخا ، وأن شئت فلل قصة ، قد يكون فيها أمثلة تحتذى ، وقد تلفى فيها ايضا امثلة غيرها كثيرة يحق للمرء ألا يقتدي بها ، فانى آمل أن يكون هذا الكتاب نافها للمض ، من غير أن يضر احدا ، وأن يرضى عنى الجيم لصراحتى

فذيت بالآداب منذ طفولتى ، وأقنعت أنه مستطاع بواسطته انحصيل علم بين يقينى بكل ما هو نافع في الحياة ، فاشتدت رغبتى في المها . ولكنى ماكدت انتهى من تلك المرحلة من الدراسة ،حيث كانت العادة قبول الانسان عند نهايتها في مرتبة العلماء ،حتى غيرت رأ بي كل التغيير . ذلك بأ ننى وجدت نفسى محير في من الشكوك والضلالات ، مابدا في معه اننى لم اكتسب من اجتهادى في التعليم ، إلا تبينى شيئا فشيئا جهالتى . على أنى كنت في مدرسة من أشهر [م] مدارس أور باكنت أظن أنه يجب أن يكون فيها علماء ، اذا كان في أي موضع من الارض علماء (1). ولقد تعلمت فيها كل ما كان يتعلم غيري ، بل إننى لما من الارض علماء (1).

<sup>(</sup>١) يفصد مدرسة لافليش الملكية التي أسسها اليسوعيون في عهد هنري الرابع عام ١٦٠٤ . و ديكارت يشهد بفضل تلك المدرسة في كتاب له إلى بعض

لم أقنع بما كانوا يعلموننا من العلوم ، تصفحت كل ماوصل ألي من كتب في العلوم التي يعتبرونها اعجب العلوم واندرها (۱) و كنت ايضااعرف ما يم به الآخرون على ، ولم اشهد قط انهم ينزلونني دون منزلة رفاق مع أن بعضهم كان يعد لان يشغل مناصب أساتذننا . ثم انه كان يخيل إلي أن عصر من عصر نا في ازدهاره وفي خصبه بالعقول القوية ، لا يقل عن أي عصر من العصور السائفة . وهذا أورثني حرية في أن أحكم بنفسي في كل من عداي وان ارى ان ليس في الدنيا من العلم ما ينطبق على ما كنت قد صيرت من قبل الى القصد اليه (۱)

وعلى كل حال فاننى ما غمطت حق ما يشتفلون به في المدارس من الدروس وإني لاعلم أن اللغات التي تعلم فيها لازمة لفهم الكتب القديمة وأن طلاوة القصص توقظ النفس ، وأن حوادث التاريخ المذكورة تسمو

أصدقائه يقول فيه و يجب أن أنسب ذلك الشرف الى أساتدني بأن أقول بأنه اليس في العالم أساتدني بأن أقول بأنه اليس في العالم مكان أحكم بأن الفلسفة تعلم فيه خيراً بما تعلم في مدرسة الافليش، أعمال ويقارت ٢٠٠٠ ص ٣٧٨

- (١) يعني بالملوم العجيبة السحر وأحكام النجوم و الكيمياه (كا كانتقديما) وغير ها من العلوم التي لا يطلع على خفاياها إلا القليل و يعني بالعلوم النادرة ما عز على العامة مناله
- (٣) يقصد ذلك و ان عدم كفاية العلم الذي تلقيته هو السبب الوحيد في تضليلي اذ لا يمكن تعليله بنقص في المدرسة التي تعلمت فيها و لا في أساتذنى و لا في نفسي و لا في زماني » ( تعليس <sup>3</sup> جلسون ص ١١٠ )

با، واذا توث بتمحيص فانها نمين على تكوين الحكم (1) ، وأن فرادة كل الكتب الجيدة هي كمحاضرة مؤلفيها الذين هم خير أهل القرون اللحنة بل هي محاضرة ممتنى بها ، لا يكشفون لنا فيها إلا عن صفوة أفكارهم وأن البلاغة قوة وجمالا لا يضارعان وأن للشمر رقة وحلاوة رائمتين جدا وأن في الرياضيات اختراعات جد دقيقة ، وتفيد كثيرا في ارضاء النفوس التطلمة وفي تسهيل كل الفنون ، و وفير جهد الناس ، وأن الكتب الباحثة في الاخلاق تشتمل على كثير من التعاليم وعلى مواعظ كثيرة تدعو الى الفضية وهي مفيدة جدا ، وأن علم أصول الدين بهدي الى طريق الجنة ، وأن الكسب الفلسفة تعطينا وسيلة للقول في كل شيء بما هو أدنى للحق ، ولكسب اللاعجاب بمن هم أقل منا علما (1) ، وأن التشريع (1) ، والطب والعلوم الاخرى الاعجاب بمن هم أقل منا علما (1) ، وأن التشريع (1) ، والطب والعلوم الاخرى المروافة وبطلانا ، لنعرف قيمتها بالعدل ومحذر الخديمة فيها

ولكني كنت أعتقد أنني أنفقت الكفاية من الوقت في اللغات، بل

<sup>(</sup>١) يقصد بالحكم القوة اللازمة لنمييز الحق من الباطل (انظر الناملات الرابعة (١٢))

<sup>(</sup>٢) يقصد بالفلسفة فلسفة العصور الوسطى وهو يسوق قوله تهكما بها

<sup>(</sup>٣) يعنى علوم القوانين والحقوق \_ وقد كان ديكارت طالبا في الحقوق بجامعة وانبيه ولبث فيها سنتين من سنة ١٩١٤ إلى سنة ١٩١٦ ونال منها اجازة القانون المدنى والديني في ١٠ نوفبر سنة ١٩١٦ . راجع شارل آدام مياة ويكارث ص ٤٠ مذكرة ١

وفي قراءة الكتب القديمة ، وأيضاً مافيها من تو اريخ وقصص : فأن محاضرة أهل العصور الأخر، تكاد تدكون كالسَّفر، وانه لمفيد أن نعرف شيشاع أخلاق الامم المختلفة ، حتى يكون حكمنا على أخلاقنا أصح ، وحتى لانظن أن كل ما خالف عاداتنا هو سخرية ومخالف للعقل ، كما هو دأب الذين لم بروا شدا (١) ولكن اذا أشرف المره في صرف الوقت في السفر فانه ينتعي الى أن يصبر غريبا في بلده، ومن أسرف في التطلع الى ما كان يحدث [٧] في المصور الخالية ، ظل في العادة شديد الجهل عايقم في زيانه . وفوق ذلك فان القصص تجملنا نتخيل ممكنا ماليس ممكنا من الحوادث، بل وان أصدق التواريخ اذا لم يغير من قيمة الاشياء ولم بزدها، كي مجملها أجدر بأن تقرأ؛ فانه على الاقل يكاد بهمل دائها أدنى الظروف شأنا وأقلما شهرة : ومن تممان ما يقى لايبدو كما هو ، والذين يتخذون ممايستنبطونه منها أسوة لاخلاقهم يكونوز عرضة للوقوع في الغلو الذي وقع فيه فرسان قصصناً ، وللتطلعالي ما فوق طاقتهم

كنت عظيم التقدير للبلاغة ، وكنت مواساً بالشعر ؛ ولكني رأيت أن كالمهماأقرب أن يكون من المواهب النفسية ، لامن تمرات الدوس (٢)،

<sup>(</sup>١) يقصد الذين لا تتجاوز معارفهم حدود بلادهم

<sup>(</sup>٢) هذه فكرة عزيزة لدى ديكارت وهو يأخذ بها منذ سنة ١٦١٩ ( راج المقدمة والتعليق على ختام الجزء الأول) وأرجح أنها ترجع الى سقراط الذي يقول « إن انتاج الشعراء يرجع الفضل فيه ، لا الى علمهم ، ولكن الى هبة طبيعية ، أو الى إلهام إلهي شبيه بالهام الأنبياء والعرافين ، أفلاطون دفاع سقراط

الذين لم المحجة البالغة ، الذين ير تبون أفكارهم على أحسن وجه ، كى يجملوها على ومفهومة ، يقدرون دائما على الاقناع بما يرون ، ولو كانوا لا يتكامون لا بكلام العامة ، ولم يتعلموا قط علم الخطابة . والذين لهم الأخيلة الرائمة ، يعرفون كيف يعبر ، في عنها بأحسن المجازات وأحلى الأساليب ، هم خيرة النعراء ، وان كان فن الشعر مجهولا لديهم

كانت تعجبني الرياضيات على الخصوص، وذلك لما في براهينها من الوثاقة والوضوح، و اكنى لم أكن ألحظ فائدتها الحقيقية، إلا في الصناعات الميكانيكية (۱) كنت أعجب أن تكون أسسها البالغة في متانتها وقوتها لم بشيد فوقها بناء أسمى ، وبالدكمس فانني كنت أشبه كتابات القدماء (في الجاهلية (۱)) الباحثة في الأخلاق بقصور جد رائعة و فحمة ، لم تشيد الا فو [۸]

م ٢٧ (أهمال أفعوطره في مجموعة الجامعات الفرنسية المجلد الأول ص ١٤٧ - ١٤٧). ويقول سقراط في نفس الصفحة إنه طلب الى بعض الشعراء تفسير بيض شعرهم فكانوا لايفهمونه جيدا. ويأخذ أفلاطون بنفس الفكرة في حوارية فيرر ويرفه ويقول إن شعر الشعراء وحي من آلهة الشعر وانهم ينشدونه بون تمام فهمه

- (١) كان بُهُم في عصر ديكارت بتعليم الرياضيات لتطبيقها في الأعمال ۽ مثل ساحة الأراضي وهندسة ميادين الحرب وفي المقاييس والموازين المختلفة وفي استعال الآلات الصناعية وغير ذلك
- (٢) في النص الفرنسي Ises anciens parens ويقصد بهم كتّاب ما قبل المسيحية . ويظهر من الجلة التالية انه لا يقصد غير الرواقيين لأن الذي يذكره وينكره من الاخلاق هو من تعاليم بعضهم

الرمل والطين. وانهم ليرفعون الفضائل الى أعنى أوجها، ويظهرونها أمن بالاجلال من كل شيء في العالم ، ولكنهم لا يرشدوننا الى تعرفها ارشلاً كافياً ؛ وكثيراً ما يكون الذي يدعونه بأجمل الاسماء، انما هو فقد العواطن والاحساس (۱) أو الكبرياء (۲) أو الياس (۳) أو قتر القريب (٤)

وكنت أجل علومنا الدينية ، وأطعم كفيري في الجنة ، ولكن لما علمت علماً مؤكداً أن الطريق اليها ليس ممهداً لاجهل الجهلاء أقل مماهو ممهد لا علم العلماء (ه) ، وإن الحقائق الموحى بها ، والتي تهذي الى العبة هي فوق فهمنا ، لم يكن لي أن أجرؤ على أن أسلما لضعف استدلالاني ورأيت أن محاولة امتحانها امتحاناً موفقاً تحتاج لال يمد الانسان من السها

<sup>(</sup>١)كان الرواقيون يدعون الى ألا يكون للأهواء والعواطف أي تأثير على الحكيم كا انه يجب ان يتحمل كل الا لام الحسية دوز الاهتمام بها

<sup>(</sup>٢) كان الرواقيون برفعون رتبة الحكم فوق كل رتبة ويساو ونه بالاله

<sup>(</sup>٣) وكان بعضهم يبيح الانتحار ، اذا اقتنع المر ، باليأس من هناءة الحياة، فيكون الموت في زعمهم خلاصا من الآلام

<sup>(</sup>٤) في النص الفرنسي Parricide ومعناها الآن قتل الأب و لكنها في زمن ديكارت كانت تفيد قتل القريب على العموم، و يحتمل أنه يشير الى قتل بروتس لقيصر ، وقول الناني للأول عند ما تلقى منه الطعنة القاتلة « و أنت أيضاً ، يا بني Tu quoque, fili mi

<sup>(•)</sup> الوصول الى الجنة يكون بالايمان و الايمان ليس من عمل المقل (راجم التمليقة التالية)

عدد غير عادى وأن يكون فوق مرتبة البشر (١)

ولن أقول عن الفلسفة ، الا أنه لما رأيت أن الذين كانوا يتدارسونها مخيرة العقلاء ، ممن عاشو امنذ عصور كثيرة ، ومع ذلك ليس فيها بعد أمر لا مجادل فيه ، أي ليس مشكوكا فيه ، فانني لم أكن قط من الغرور محين آمل أن أنال فيها من التوفيق خيراً من الآخرين ، ولما تأملت ما قد بكوذ في المسألة الواحدة ، من آراء مختلفة ، يؤيدها رجال علماء ، على أن المن فيها لا يكون الا واحداً ، فاننى اعتبرت كل ما ليس الا راجعاً يكاد بكون باطلا (٢)

أما العلوم الاخرى التي كانت تأخذ أصولها من الفلسفة ، فقد كاز عكمي فيها أنه لا يستطاع اقامة بناء قوي على قواعد ليست على شيء من [٩]

<sup>(</sup>۱) يقصد بالمدد غير العادي الوحى الذي يفيضه الله على بعض الناس ممن بخنصهم ؛ وهم بذلك يرتفعون فوق مستوى الانسانية العادي . ولقد أحصى ديكارت أربعة أصول للعلم كاكان في زمانه وهي ١ ـ الافكار الجلية بذاتها التي غصل بدون تفكير ٧ ـ ما يحصل بو اسطة الحواس ٣ ـ معاشرة الناس ٤ ـ قراءة الكتب الجيدة . ثم يقول ان الحكمة كلها لا تكتسب الا بتلك الوسائل الاربع أما الوحي الالمي فانه لا يوصلنا الى العلم بالتدريج ، شأن تلك الطرق ، بل يسمو بنا مرة واحدة الى عقيدة معصومة من الخطأ ( راجع رسالته الى من ترجم الى الفرنسية كتابه مادى و الفلسفة

<sup>(</sup>٢) يقصد ما لا يعتمد في اثباته على البرهان الصحيح الذي يوقع اليقين، وانما يعتمد على القياس الجدلى الذي يوقع تصديقا شبيها باليقين

المتانة. ولم يكن ما تفرى به من الجاه والكسب (المجاف اليعشى على المتانة. ولم يكن ما تفرى به من الله عن الله عانني لم أكن أشمر ، بفضل من الله عانني في حالة تضطرنيال أن أجمل من العلم صنعة لتحسين رزقي ومع أنه لم يكن من دأبي أن أكن كليها (المجمل من العلم صنعة لتحسين رزقي ومع أنه لم يكن من دأبي أن أكن كليها (المجمل المجملة المجمل

أما العلوم الباطلة ، المقد كنت أعتقد أاني بلفت من عرفان قيمتها طا لا أكون معه عرضة للخديمة بوعود الكماوى أو بتكهات المنجم ، ولا بتضليلات الساحر ، ولا بالتصنع أو الزهو ممن ديدتهم أن يظهروا بأكر مما يعلمون

من أجل هذا فانني ما كدت أن تسمح لي السن بالتحلل من ربة معلى حتى هجرت كل الهجر دراسة الآداب . واذ صممت على ألا النس

<sup>(</sup>۱) يشير الى الجاه الذي ينتج عن درس الفقه و القو انبن ، و الى الكم الذي ينتج عن درس الطب

<sup>(\*)</sup> أي من أتباع المذهب الكلبي ، نسبة الى ديوجينيس الكلبي و يرجح الاستاذ جلسون أن تكون في تلك العبارة اشارة الى جواب ديوجينيس نفسه الى الاسكندر المقدوني « الذي أريده منك ، هو أن تنحرف كيلانه هن الشمس » ( انظر التعليم ( ) ص ١٤٠ )

<sup>(</sup>٣) يشرح النص اللاتيني ذلك بما زاد فيه على الاصل الفرنسي وهو «أنا نظراً لما في هذه العلوم من معارف غير ضميح » (أعمال دياراً ج ٦ ص ١٩٥)

علما الا ما اشتملت عليه نفسي (۱) أو ما كان في الكتاب الكبير؛ كتاب العالم، فاني أنفقت بقية شبابي في السفر ، وأن أنصل بقصور وبجيوش وأغشى الله المن مختلف الامزجة والدرجات؛ وفي جمع التجارب المختلفة ، وأن ابتلي نفسي فيما ساق الى الحظ من مصادفات ، وأن افكر أيما كنت في الامور التي كانت تعرض لي تفكيرا يمكنني من أن استخلص منها فائدة . فقد كان يبدو لي أنني أستطيع أن اجد من الحقائق ، في التفكير الذي فكره كل انسان في الامور التي تهده ، والتي سرعان ما تؤذيه عاقبها ، [١٠] ان كان قد أخطأ في الحكم ، ما لا يوجد في تفكيرات احد النظار من رجال الآداب وهو بين جدران حجر ته فيما عس امورا نظرية ليس لها في الخارج

(۱) في ذلك يظهر ديكارت اعتقاده بعدم كفاية العلم الذي كان موجودا في زمنه في الكتب ، وعلى ذلك فهو يبحث عن طريقة أخرى لاستكشاف علم جديد ، وهنا يرى أن تلك الطريقة هي في التفكير بعقله الحر المستقل ، لأنه كان يعتقد أن بذور العلوم كائنة فينا ، وأن الحقيقة تثوي في نفو سنا كا تثوى النار في حجر الصوان . ولعله كان يريد بذلك تقليد الشعراء الذين يعتمدون على الاختراع ، أي على استخراج الحقائق من عقولم ، وفي ذلك ينحصر فضل الشعر أكثر من اعتادهم على تحصيل مادة أشعارهم من الكتب ، أو من محاضرة غيرهم . (راجم ميلو MILHAUD أز من صوفية عنه وبطر شعام ١٦٦٩ (ق) وأرجح أن الطبيعة والأخلاق المجلد النالث والعشرين ج ٤ ص ١٠٦٧ ) وأرجح أن ديكارت عزم على ذلك عام ١٦٦٦ بعد انتهائه من درس الحقوق في جامعة بو اتبه وقبل ابتدائه في الرحلات كا يظهر من النص

أور (۱)، ولا تكون له منها نتيجة ، الا ما قد يدركه من غرور بها على مقدار بعدها عن العقل ، بسبب ما بذل من الفكر والحيلة كي بجملها شبهة بالحق، وكانت رغبتي شديدة دائماً في أن أتعلم كيف أمنز الحق من الباطل، كي أكون على بصيرة في أعمالي ولسكي أسير على هدى في حياني

في الحق أبي حيمًا كان جهدي مقصورا على ملاحظة أخلاق الناس فاني لم أجد فيها موضعاً ليقين ، ولحظت فيها من التبان نحو ما لحظته من قبل في آراء الفلاسفة . وقد كان أكبر ما حصلته من فوائدها ، أني لما رأيت أمورا كثيرة ، تبدو لنا من الشطط والسخرية ، وسع ذلك فان أنما عظيمة تجمع على قبولها والرضاء عنها ، فانني تعلمت ألا اعتقداعتقادا جازماً في شيء ما يحكم التقليد أو العادة وكذلك تخلصت شيئاً فشيئاً من كثير من في شيء ما يحكم التقليد أو العادة وكذلك تخلصت شيئاً فشيئاً من كثير من الأوهام ، التي تستطيع أن تخمد فينا النور الفطري (٢) و تنقص من قدرتنا

<sup>(</sup>١) في ذلك بهاجم ديكارت طرق التفكير في العصور الوسطى ، وينهم على علم علم علم علم علم علم علم الحدل الذي كان يقتصر عليه العلماء

<sup>(\*)</sup> يقول ديكارت في ميادى \* الفليفة (\*) في الفقرة الثلاثين من لجزء الأول و ينتج من ذلك أن ملكة المعرفة التي و هبها الله لنا ، والتي فسمها بالنود الفطرى ، لا تتصور مطلقاً أي شيء مالم يكن حقيقياً من حيث هي تتصوره ، أي ما دامت تعلمه وضوح و تميز ، الح ، وكذلك فان لديكارت أحوارا وهذا عنوانه الطويل والمجت عن الحقيقة بواسطة النور الفطرى ، الذي يعبى وهو مالصي وحره ، و بدونه أنه بستعين بالدين أو بالفلسفة ، الا راء التي يجب ما سراها رجل شريف فيما يختص بكل الامور التي تدخل فيكره ، وينفذ أنه براها رجل شريف فيما يختص بكل الامور التي تدخل فيكره ، وينفذ الى أسراد أعجب الداوم (\*) و يشار اليه للإيجاز بالبحث عن الحقيقة فقط الى أسراد أعجب الداوم (\*)

على التعقل. ولكن بعد أن أنفقت بعض السنين في الدرس على تلك الحال في كتاب العالم، وفي الاجتهاد في تحصيل بعض التجربة، فانني عزمت في بعض الأيام أن أبحث أيضاً في نفسي وأن اصرف قواي العقلبة كلما في اختيار الطرق التي يجب أن أسلكها (١) وقد لهيت في هذا على ما يبدو لي نجاحا لم أكن لا لقاه لو انني لم افارق قط بلادي ولا كتي

(١) سيساعد ما يلى ذلك ، أي مطلع القسم الثانى ، على تعيين ذلك الوقت الذي عزم فيـ ديكارت ذلك العزم. ويتفق الشُّرَّاح على أن هذا كان في يوم ١٠ نوفمبر سنة ١٦١٩ ، والاعتماد في ذلك على قول ديكارت في رسالة اوليمسط (٨) ( رهى من كتابات ديكارت بالقرب من ذلك التاريخ و قد طبعت في المجلد العاشر في مطبوعة أدام وتأثري ) انه وجـد في ذلك اليوم قواعد علم عجيب Mirabilis scientiae fundamenta على أن هناك خلافا في تقدير ذلك الاستكشاف والرأي الذي نأخذ به أنه استكشف يومئذ منهجه بأكله ، اذ ليس عند ديكارت إلا منهج واحد وكل ما استكشفه في علوم الطبيعة و ما بعد الطبيعة و الرياضة لم بكن الا نتيجة لتطبيق منهجه ، والاستاذ آدم برى أن في ذلك اليوم اهتدي دبكارت الى بعض استكشافاته الرياضية المومة على أنه لا يعين ذلك الاستكشاف كَا أَنه لا يجزم يرأيه (راجع اعمال ويكارت ج ١٢ ص ٥٠). أما الاستاذ مبلو فيرى أن كل تلك الآراء باطلة وأن ديكارت اهتدى في ذلك اليوم الى وجوب العدول عن كتب الاقدمين والاقتصار في البحث عن الحقيقة ﴿ التي توجد في نَسْنَا بِذُورِهَا كَمَا يُوجِد شرر النار في حجر الصوان ﴾ على الاستعانة بالنور النظري، أو بالالهام الذي يشبه إلهام الشعراء أو بالبداهة . ( راجع مقالة أزمة صو فية القسمالثابي

كنت إذ ذاك في ألمانيا ، عند ما استدعتني الحروب التي لم تنته فهما بعد ، ولما كنت في عود في من تتويج الامبراطور (۱) الى الجيش ، ألماني بدء الشتاء الى قرية (۲) ، لم أجد فهما شيئاً من السعر ملهياً ، على أنه لم يكن عندي ، لحسن الحظ ، ما يقاتني من هم أو هوى ، و كنت ألبت اليوم كله وحدي في حجرة دافئة ، حيث كانت لي كل الفرصة لتوجيه همتى الفكر . وكان من أول ما فكرت فيه أنني لاحظت أنه كثيراً ما تكون الاعمال وكان من أول ما فكرت فيه أني لاحظت أنه كثيراً ما تكون الاعمال المؤلفة من أجزاء كثيرة ، صنعتها أيدي حذاق مختلفين ، ليس فيها من الكال عنم وبطرت عام ١٦١٩ . ولكنا رأينا فيا سبق أن ديكارت عزم على العزم الذي يتصوره الاستاذ ميلو عام ١٦١٦ بعد انهائه من المدارس وقبل بدئه في الرحلات ، واذن فلا بد أنه بعد رحلاته قد اهتدى الى شيء آخر كا يتبين من كلامه في آخر القسم الاول ، وعلى ذلك يبطل قول ميلو ( راجع تفصيل ذلك في المقدمة )

- (۱) المقصود بالحروب حروب الشلاتين عاما التي انتهت بمعاهدة وستغالبا عام ١٦٤٨ و الامبر اطور هو فرديناند الثاني الذي تُوج قيصر ا في ٩ سبتمبر سنة ١٦٤٨ ( راجع كينو فيشر KIINO FISCHER مياة ويكارت وعمد ومذهب ص ١٧١٤ وما يليها من الطبعة الخامسة ، هيد لبرج سنة ١٩١٢
- (۲) نزل ديكارت أولا في أولم النالا حيث زار الرياضي فاولها بر Paulhaber . و بقى هناك بضعة شهور . ولكن عزلته الحقيقية كانت في نيو برج Neuburg و المدينتان على نهر الدانوب (راجع فيشر الكتاب المذكور ص ١٧٥)

مثل مافي الاعمال التي صنعها و احد، كذلك نرى المباني التي بدأها مهندس واحد وأتمها هي في العادة أجمل منظراً وأحسن نظام من تلك التي اجتهد في زقها الكثيرون ، وذلك باستخدام جدر قدعة بنيت من قبل لغايات أخرى كافي تلك المدن المتيقة ، التي لم نكن في البدء إلا قرى ، ثم أصبحت بتعاقب الزمان، مدنا كبرة، فانها في العادة قبيحة التأليف اذا قورنت بالمدن النظمة ، التي مخططها مهندس واحد وهو حر في براح خال . ومع أننا اذا نظرنا إلى عماراتها كل على حدة ، فكثيراً ما تجد فيها من الفن مثل ما في عمارات المدن الاخرى أو أكثر؟ ثم اذا رأين كيف نظمت ، نجد ها هنا بناء عظما، وهناك بناء صغيرا، على وجه يجعل الطرق معوجة وغير متساوية، فسوف نقول ان الأقرب أنه الحظ ـ لا إرادة أناس تصرفوا بمقولهم عور ١٧٦ الذي وضعها كذلك ، وعلى كل حال اذا لا حظنا أنه كان يو جدداناً من العمال من يوكل اليهم ملاحظة أن يكون في المباني الخاصة مستمتم للجمهور ، عرفنا أنه من العسير أن نقوم بأعمال كاملة مادام كل عملنا هو تكميل عمل الغير وكذلك ظننت أن الامم التي كانت في زمن من الازمنة نصف متوحشة ، ولم تاخد بالمدنية إلا قليلا قليلا ، لم تسن قوانينها إلا حسما كانت تصطرها البه أضرار الجرائم والمنازعات، هذه الامم لاتكون حاصلة على نظام يبلغ من الاحكام مبلغ ما عند الأمم التي منذ بدء اجتماعها، قد اتبعت شرائع مشرع حكم . كذلك يـكون جدًّ يقين أن هيكل الدين الصحيح ، الذي شرع الله وحده أحكامه ، بجب أن يكون خيراً في النظام من كل ما عداه الى الحد الذي لا يباري وإذا تحدثنا عن الشئون الانسانية فأي أعتقد أنه اذا كانت اسيرطة قديماً ذات عجد زاهر ، فليس السبب في ذلك صلاح كل قانون من قوانينها على حدة ، لان كثيراً منهاكان شديد الشذوذ ، بلكان مخالفاً للإخلاق الطيبة ، ولكن السبب أنه لما كان مبدعها شخصاً واحدا، فقد كانت جميما ترمي الى غاية واحدة . وكذلك فقد رأيت أن علوم الكت وعلى الاقل ما كان منها حججه ليست إلا جدلية (١) ، وليس له برهان ، فانها لما كانت قد ألفت وزيد فها قليلا قليلا من آراء رجال كثيرين مختلفين فانها لست قريبة من الحقيقة قرب الاستدلالات البسيطة التي يكونها بالفطرة رجل عاقل فيما يعرض من الامور . وكذلك رأيت أيضا أنه نظر ألاننا كنا جيما أطفالا قبل أن نصير رجالًا ، وأنه كان يلزمنا في زمن طويل أن نظل تحكمنا أهواؤنا ومعلمونا، وكان أحدهما في الغالب يناقض الآخر ، ورعالم يكن كلاهما لينصحنا داعًا أحسن النصائح ، فانه يكاديكون مستحيلاً أن تخلص أحكامنا، أو أن تكون قوية كما كانت تكون ، لو أننا استعملنا عقلنا عام الاستعمال منذ ميلادنا ، ولم نسير قط الا بواسطته

وفي الحق إنا لانشاهد أن بيوت مدينة تهدم جميعها لفيرغرض الا أن يعادبناؤها على نظام آخر ، وأن تجمل طرقها موفورة الجمال ولكن المشاهد غالباً أن كثير بن يهدمون بيوتهم ليعيدوا بناءها ، بل يضطرون أحيانا الى ذلك عند ما تكون من نفسها على خطر السقوط ، وعند ما تكون قواعدها

<sup>(</sup>١) أي العلوم التي تعتمد على الجدل ، وهو ما كان يغلب على استدلالان المشتغلين بالفلسفة في العصور الوسطى . وهذه العلوم لاتصل بتلك الاقيسة الى مراتب اليقين مثل علوم الرياضة .

غرثابة. وقياساً على ذلك أيمنت أنه غير معقول في الحقيقة أن يضم بعض الناس خطة لاصلاح دولة بتغيير كل شيء فيها بادئاً بالأسس ، وأن يقلبها رأسًا على عنب ليقومها ، أو أن يصلح أيضاً مجموعة العلوم ، أو النظام المقرر في المدارس التعليمها ، ولكن فما يختص بكل الآراء التي قبلها واعتقدت مها حتى يومئذ فاني لم أكن لاقدر على خير سن انتزاعها جملة واحدة من اعتقادي، وذلك لكي أحل محلها فيها بعد، إما غيرها خير ا منها، أو أعيدها قسها بعد أن أكون قد سويتها بميزان العقل. ولقد رسخ في اعتقادي أنني [ ١٤] أكون مهذه الوسيلة أكثر توفيقاً في سياسة حياتي مما لو لم أبن الاعلى أسس عنيقة ؛ ولم أعتمد الا على مباديء استسلمت للاذعان لها في شبابي دون أن أختر قط ان كانت صادقة . فاني وان عرفت في ذلك شتى المصاعب ، فهي م ذلك لم تكن لاتداوى ، ولم تكن أيضاً لتقارز بالمصاعب التي تقوم عند أصلاح ماعس الجمهور من أحقر الامور . ان هذه الاجسام الهائلة لمسير رفعها اذا هوت ، أو المحافظة علمها اذا تزعزعت، وسقوطها لايكون الامروعا

أما ما في نظم الدول من عيوب، ان كان في نظمها عيوب، (ولان الملاف بينها ليكفى لاثبات وجود عيوب في الكثير منها) فان التطبيق قد لطفها كثيرا بلا ريب؛ بل هو جنب من عيوبها وتلافي منها رويدا رويدا مالم يكن مستطاعا بالحكمة . وأخيرا، فان تلك العيوب نكاد تحتمل داعًا أكثر مما بحتمل نفييرها: كما ان الطرق الكبيرة، التي نكاد تحتمل داعًا أكثر مما بحتمل نفييرها: كما ان الطرق الكبيرة، التي

تتلوى بين الجبال، أصبح قليلا قليلا سهلة وممهدة، وذلك لـكثرة القرور عليها، وخير أن يتبعها السائر من أن يذهب في طريق اكثر استقامة متسلقاً فوق الصخور منحدرا الى بطون الوهاد

من أجل هذا لم أكن لأقر في شيء تلك الامزجة المرتبكة القلقة التيلم بدعها نسب ولا مكانة لادارة الشئوز العامة ، وهي لا تبرح تعمل الفكر ١٥ في وضع خطط جديدة للاصلاح. ولو انه تبادر الى ذهني أن في هذه الكتابة أقل ما عكن أن أتهم معه بذلك الجنون، لندمت كثيرا على السماح بنشرها. فإن مطلبي لم يتجاوز قط الاجتهاد في اصلاح أفكاري الخاصة ، وأن أبني على أساس كله ملك لى · واذا كان عملي قد بلغ بي من الرضاء ماجملني أشهدكم هذا اعر ذجا منه (١)، قا كنت لهذا أريد أن ألصح أحدا بتقليده . ورعا كان للذين منزهم الله في تقسيم فضله مقاصد اسمى ؛ ولكنني أخاف كثيرا ألا يكون هذا اللممل بالنسبة لكشيرين الاشططا في الاقدام. ليس مجرد العزم وحده على التخلص من كل الآراء التي اعتقد مها المره من قبل ، مثالا بجب على كل فرد ان يحتذيه ، ويكاد الناس بالنسبة لمقولهم ألا يكونوا الا صنفين وذلك لا يصلح في شيء لكليهما

هذاز الصنفان م أولا الذين لاعتقاده في انفسهم من الحذق فوق مالهم

(١) لان المقال هو في الحقيقة انموذج لعمل ديكارت بأكله

لابسطيمون أن يمنموا انفسهم من النمور في احكامهم (۱) ، ولا علكون من الصبر ما يستطيمون به سياسة افكارهم كلها بنظام ؛ ومن ثم فالهم اذا انحذوا حرية الشك في المباديء التي تلقوها، والابتعاد عن الطريق العام ، فانهم ان يقدروا على ملازمة الصراط الذي يجب سلوكه للسير الاقوم ، وسيظلون في ضلال كل حيامهم

ثم آخرون او تو احظا من العقل ، او من التواضع ، كى يحكموا بأنهم أقل قدرة على تمييز الحق من الباطل من اناس يصلحون أن يكونوا لم معلمين ، فهم اولى بأن يقنعوا باتباع آراء هؤلاء من ان يبحثوا بأنفسهم عماهو أحسن

أما أنا فلقد كنت أكون بلاشك في عداد هؤلاء الاخيرين [١٩] لو لم يكن لى إلا أستاذ واحد، أو لم أكن عرفت الخلاف الذي كان في كل زمان بين آراء اكبر العلماء. ولـكنني لما كنت قد تعلمت، منذ أيام المدرسة، أنه لا يمكن أن نتخيل امرا معها بلغ من الشذوذ والبعد عن التصديق، إلا وقد قال به أحد الفلاسفة (٢)، ثم انني عرفت في رحلاتي أن كل

<sup>(</sup>۱) التهور هو تحد مصادر الخطأ عند ديكارت ، و هو ينحصر في الجزم لحكم قبل تبين اليقين فيه أي في النهافت إلى المطالب قبل تحتيق المقدمات (۲) كلة مشهورة لشيشرون هذه ترجمة فصها اللاتيني « لا يوجد قول مخالف للمقل لم يقل به من قبل بعض الفلاسفة » (راجع جلسون التعليق على المقال ص ١٧٨)

الذين لهم عواطف مخالفة لعواطفنا كل المخالفة ، ليسوا من أجل هذارارة ولا متوحشين ، ولكن الكثير من منهم يستخدمون العقل مثلنا أو اكثر منا. ولما تأملت في أن الرجل نفسه ، بنفس عقله ،إذا نشأ منذ طفولته بين فرنسويين أو ألمانيين ، فانه يصبح مختلفا عما كان يكون ، لو أنه عاش دامًّا بين صينيين او كانيباليين (١) ۽ وكيف ان الشيء الواحد حتى في أزاء الملابس، الذي اعجبنا منذ عشر سنين ، والذي ربما يعجبنا أيضاً قبل أن تمضى عشر سنين، يبدو لنا الآن شاذا ومضحكا: بحيث نكون العادة والتقليد همااللذان يؤثر إن في آراثنا اكثر من أي علم يقيني ، وعلى كل حال فان موافقة الكثرة ليست دليلا ذا شأن على الحقائق التي يتسر كشفها، فانه أقرب الى الاحتمال ان يجدها رجل واحد من أن تجدها امة بأسرها: وإذن فلم أكن لأستطيع أن اختار رجلا (٢) كانت تبدو لى افتكاره واجبة التفضيل على آراء الآخرين، ووجدتني كأنني مضطر الى أن أتولى بنفسي توجيه نفسي

ولكن ، كازمثلي كمثل رجل يسير وحده في الظلمات، فصممت علي أن [١٧] أسير الهويني ، وأن استمين بـكثير من الاحتياط في كل الامور ، فاو لم

<sup>(</sup>١) "Des Cannibajes" همأ كلة اللحوم البشرية ، وفي النص اللاتيني استبدلت بها كلة أمريكين Americanon و المقصود بالطبع سكان أمريكا الاصليون قبل الفتح الأوربي

<sup>(</sup>٧) أي من مؤسسي المداهب الفلسفية من اليونان القدماء

أنه الا قليلا جدا ، كنت على الاقل قد سلمت من الزلل . حتى ولم أشأ ألبته أن أبدأ بأن أنبذ جملة أي رأي من الآراء التى قد تكون استطاعت في بعض الاوقات أن تتسرب الى اعتقادى ، دون أن يقودها اليه العقل ، من فبل أن أكون قد صرفت ما يكفى من الزمن لوضع مشروع للعمل الذي أتولاه ، ولان أتحرى المنهج الحق للوصول الى معرفة كل الامور التى يكون على أهلا لما

ولما كنت أحدث سنا (١) ، اشتفات قليلا بالمنطق من بين أقسام القلسفة ، وبالتحليل الهندسي (٢) والجبر من بين أقسام الرياضيات ، وهي ثلاثة

<sup>(</sup>۱) المرجح أنه يقصد زمان وجوده في مدرسة لافليش ، لان النص الذي يسبق هذا مباشرة يوضح لنا أن ديكارت كان يتكلم عن أو ائل عهده باستكشاف النهج أي عام ١٩٦٩ ، و إذن فعند ما يقول « لما كنت أحدث سنا ، فهو يعني ماقبل ذلك التاريخ . ثم انه سيأخذ في نقد الفلسفة و الرياضيات التي كانت تعلم في المدارس اليسوعيين التي كان هو في إحداها

<sup>(</sup>۲) ينحصر التحليل باعتباره جزءاً من علم الهندسة ، لا كمنهج للاستدلال والبرهان ، في حل المسائل بتحويلها جزئياً الى مسائل أخرى أبسط و أع ، فمثلا لا يجاد النقطة المتساوية البعد عن ثلاث نقط ، فانه يجب أن تكون تلك النقطة أولا متساوية في البعد عن نقطتين ، أي أن تكون على العمود المقام من منتصف المستقيم الذي يصل النقطتين ، ولا يجاد النقطة المطاوبة بجب أو لا ايجاد المحل المندسي الذي هي جزء منه (راجع هملان مزهب ويطارت ص ٥٥ و ٥٦) . المندسي الذي هي جزء منه (راجع هملان مزهب ويطارت ص ٥٥ و ٥٦) . أما اذا كان التحليل باعتباره منهجاً للاستدلال ، فهو ما يقول عنه اقليدس انه

فنون أو علوم كان يبدو لى أنها لابد أن تمد مشروعي شيء ولكنني ، عند يفرض أن المطلوب ثابت ، ثم ينتقل منه بطريق الاستنتاج حتى يوصل الى قضية أخرى ثابتة قبل ، و بذلك ينم البرهان على المطلوب (راجع لالاند مقالة التحليل Analyse في المعجم الفلسفي") وهذا المعنى هو ما يرجح هملان ص٥٦ و استاذنا المسيو لالاند أنه مقصود ديكارت. أما المسيو جلسون فيرى أن معاصرى ديكارت لا يرون أن التحليل كمنهج للاستدلال ، يقابل التحليل باعتبار ، جزءا من علم الهندسة ( انظر التعليق عص ١٨٣ ) ويشرح ديكارت نفسه التحليل باعتباره منهجا بقوله: ﴿ فِي التحليل ُ يستنبط المعلوم من المجهول و ذلك بفرض المجهول معاوماً و المعاوم مجهولا . ( هذا النص ذكره أولا راڤيسون Ravaisson بدون اشارة الى موضعه ، و يتبعه في ذلك كثير من المؤرخين ( الظر هملان ص ٧٩ و ٨٠ ) ويقول فيه أيضاً ﴿ يُظهر التحليل حقيقة ما وُصل به الى الشيء تبعا لمنهج ، ويبين كيف تتوقف المعاولات على العلل ؛ يحيث اذا شاء القاري، أن يتتبع ذلك وأن ينظر بعناية في كل ما يحويه ، فإن فهمه للشيء الذي برهن عليه كذلك ، لن يكون أقل كالا ، ولن يجعل ذلك الشيء أقل اختصاصا به ، مما لو أنه هو الذي توصل اليه واستكشفه بنفسه ، (الردود على الاعتراضات النائية") وميزة التحليل البارزة التي توافق روح الفلسفة الديكارتية هي ما أبداء ليبنتز في علم الجرهر الفرد (مو نادو لوميا) بقوله « عندما تكون حقيقة الازمة ، فان الانسان يستطيع إيجاد حجمها بالتحليل ، وذلك بتحليلها إلى أفظر ومقائق أبسط حتى يصل المرمُ الى الأفكار أوالحقائق الاوليــة ، (الفقرة ٣٣. انظر الكنامات الفلسفية philosophische Schriften طبعة جرهار دت ج ٦ ص١١٧٠

المتعانها تبينت ، فيما يختص بالمنطق أن أقيسته وأكثر تعايماته الاخرى هي أدنى ان تنفع في أن نشرح للغير ما تعرف من الامور، لافي تعلم تلك الامور (١)

(١) درس ديكارت في كليــة لافليش منطق المدرسة وقرأ فيها المرخل لفود فريوس ( ايساغو جي ) ومقولات أرسطو ( قاطبغورباسي ) و كذلك علل القياسي ( أنالوطيقا الاولى ) والبرهام ( أنالوطيقا الثانية )والعبارة (باراميناس) (راجع بيان الكتب التي كان مقررا درسها في هملان مذهب ديارت ص١٤و١٤ وجلسون التعليق عص ١١٨ ). وهو يأخذ على منطق المدرسة أي على القياس (سولو جسموس) انه عقيم لا يساعد على الاختراع ، لانه اذا وضعت المقدمات وكان الحد الاوسط في مكانه ، فان استخراج النتيجة لايحتاج الى أكثر من لمبير لفوي و بعبارة أخرى فان النتيجة لا تقوم بأكثر من أن تنقل، تبعاً لأخس القدمتين ، وعلى حسب موضع الحد الاوسط، قولا هو من قبل صادق على الحد الاوسط و بين الثبوت له ، و بذلك لايضيف القياس شيئاً الى معرفتنا . أما قول ديكارت بأن أقيسة المنطق تنفع في أن نتكلم فما نجهل دون حكم، ومعنى الحكم عنده تمييز الحق من الباطل، فالمرجح أنه يوجه باعتراضه الى منطق الماصدق، لأن الحكم باعتبار الماصدق لا يستلزم انتباها كثيراً من النفس، أما باعتبار المفهوم فلا يتسني الحكم دون انتباه المقل الى معاني الحدود

تذنيب على لكل حد ماصدق وهو الافراد التي يطلق عليها ذلك الحد ، فمثلا ما صدق انسان هو زيد و عمرو و كل الاشخاص الانسانية ، وللحد أيضاً مفهوم وهو المعنى الذي يفيده ذلك الحد ، فمثلا مفهوم انسان هوكونه حياً وحيواناً و من أمل السلسلة الفقرية ومن ذوي الثدي الح .

بل هي كفن لِل (١)، ينفع في أن نتكلم فيما نجول من غير تميز، ومع أن ذلك الملم يشتمل في الحقيقة على تعليمات كثيرة جداً صحيحة

(١) هو رايموند لل Lulle العالم الفيلسوف الكياوي الرحالة المبشر. وهو من أعجب شخصيات العصور الوسطى ، ولد في بالما بجزيرة ماجوركا سنة ١٧٣٥ ومات مرجوما في ٣٠ يونيه سنة ١٣١٥ . وقد تعلم علوم العرب ولغتهم في الاندلسكي يدعو المسلمين الى المسيحية، ويظهر أن جرأته وحماسته الفائقتين كانتا تشفعان له في غض أمراء المسلمين عنه والتسامح معه . وله مؤلفات كثيرة جدا يقول البعض انها تبلغ أربعة آلاف كتاب وقد ضاع أكثرها ( أنظر تاريخ حياته وموجزاً عن مؤلفاته في رسالة زويمر ZWEMER ريموند الل أول ميشريين المسلمين القاهرة سنة ١٩١٥ ). وارايموند للُّ مؤلفات بالعربية ، أمكن أخيرا إحصاء عانية منها ، على أنها غير موجودة (انظر مجلة الرسوسي الاسمومة Rev. des études Islamiques السنة الأولى ١٩٧٧ الكراسة الأولى ص ٣٥). ويعني ديكارت بفن لل ما هو معروف مالفي الكير Ars magna وقد صنعه لل التغلب على صعوبتين في منطق أرسطو: الاولى استكشاف المقدمات أو المباديء اللازمة للوصول الى نتيجة مبرهنة علمية ، والثانية ايجاد الحد الاوسط اذًا وُجِد الطرفان ۽ وهو يلجأ في هذين المشكلين الى فنه الـكبير الذي بجعل من الفكر آلة مسخرة بحيث حق لديكارت أن يحكم عليه حكمه (انظر لشرح الفن الكبير مقالة لل في معجم العلوم الفلسفية Dictionnaire des sciences philosophiques تعت ادارة فرانك FRANCK وكذلك برهييه BRÉHIER ناريخ الفلسفة ج ١ ص ٧٠٠ و ما يليها من الطبعة الأولى باريس سنة ١٩٢٩ و ما بعدها)

ومفيدة ، فان فيه أبضاً غيرها ، اما صارة واما عديمة النفع ، وهي مختلطة بها عبث بكاديكون فصلها عها من المتعسر ، مثل استخراج ديانا أو منيرفا من نظمة من الرخام لم تنحت بعد (۱) ثم أنه فيما يختص بتحليل الاقدمين وبجبر الهدئين ، فنهو الهالا تقسع الالأمور بجردة جداً ، وتبدو كانها لا تطبيق لها ، فان الاول مقصور دا ثما على النظر في الاشكال ، محيث لا يقدر على اعمال الفهم دون اجهاده للخيال (۲) ، وفي الاخير يتقيد بقو اعدور موز جعلت منه فنا مهما [۱۸] وغامضا بحبر المقل ، بدلا من ان يكون علما يثقفه . وهذا ماكان سبباً في الي فكرت في وجوب البحث عن منهج آخر يكون مع احنوائه على مزايا في العالوم الثلاثة ، خالياً من عيوبها . وكما أن كثرة القوانين كثيراً مانهي الماذير للنقائص (۳) ، يحيث تكون الدولة خبراً حكما ونظاماً ، عندما لا يكون

<sup>(</sup>۱) ديانا هي ابنة چو پبتر كبير الآلهة عند الاغريق والرومان، و كانت ملكة الغابات ، وميترقا و تسمى أبضاً پلاس أثبنا كانت الهة الحكمة والفنون (۲) انظر التعليقات على كلة الخيال في الكلام على قوى النفس في القسم الخامس

<sup>(</sup>٣) يرى هملان في ذلك النص اعترافا من ديكارت النقص في كتابه القواعر الذي لم يكمله ديكارت على حسب مشروعه لانه كان ينوي جعله في ست وثلاثين قاعدة ، ولكنه بين أيدينا في واحدة وعشر بن فقط ، واذن فيظن هملان في قوله « ان كثرة القوانين كثيراً ماتهي المعاذير للنقائص» اشارة الى ذلك النقص ( انظر مرهب و يهارت ص ٤٨) . ولقد اهم ديكارت منذ حداثته البحث عن قواعد عامة قليله العدد لقيادة العقل في تحري الحقيقة و في ذلك من

لديها من القوانين الا قليل جداً ، فتصبح هذه القوانين مراعاة بدقة كثيرة ، كذلك اعتقدت انه بدلا من هذا العدد الكبير من المبادي التي يتألف منها المنطق ، فالاربعة التالية حسبي بشرط ان يسكون عزمي على ألا أخل مرة واحدة عراعاتها صادقا ودائها

الاول ألا اقبل شيئا ما على انه حق ، ما لم اعرف يقينا انه كذلك:
عمنى أن أتجنب بعناية النهور (۱) والسبق الى الحكم قبل النظر (۲) وألا أقواله والتي يرجع تاريخها الى عهد شبابه قوله: « إن أحكام العلم هي ارجاء كل شيء الى قليل من القواعد العامة » ( انظر ص ١٣ من اعمال وبارئ قبر المطبوع: ١٤ نشرها الكونت فوشيه دى كارى POUCHET DE CAREIL في باريس ١٨٥٩ ـ ١٨٦٠)

نم اننا نرى أن ديكارت يقتصر في المقال على أربع قواعد فقط ابينا يبسط في كتابه القواعم واحدة وعشرين قاعدة ومع ذلك فهي ناقصة الإولاتزيدي شيء عن قواعد المقال الإوهدا راجع الى أن المقال كتب بعد القواعد ولو انه فشر قبله ( انظر جلسون الثعليم الله من ١٩٦ ) وهناك رأي آخر قديم يقول به الاستاذ ناتورب NATORP في كتابه المشهور نظرية المعرفة عند ديكارت الاستاذ ناتورب ١٩٥٥ وعصله أن القواعد الاثنتي عشرة الاولى في كتاب القواعد هي شرح لقواعد المائلة يونجهان JUNGMANN مريفيه ديكارت ، مبحث لقواعد المقال الاربع ( انظر يونجهان JUNGMANN مريفيه ديكارت ، مبحث في عمر الله من الله وه )

(۱) النهور وبالفر نسية Précipitation و يعني به ديكارت الحسكم قبل أن يصل العقل الى يقين كامل وقد شرحناه سابقاص۲۳ تعليقة رقم ۱

(٧) السبق الى الحكم قبل النظروبالفرنسية Prévention وهو في نظر ديكارت

أدخل في احكامي الا مايتمثل امام عقلي في جلاءو تميز (١) ؛ بحبت لا يكون لدي أي مجال لوضه، موضع الشك

الثاني: أن أقسم كل واحدة من المعضلات التي سأختبرها ، الى اجزاء على قدر المستطاع ، على قدر ماتدءو الحاجة الى حلما على خير الوجوه (٢) على قدر الثالث : أن اسير افكاري بنظام ، بادئاً بأبسط (٣) الامور وأسهلها

أول مصادر الخطأ ، ويقصد به أن يكون المر ، في بعض المسائل أحكام يأخذ بها فيل فحصها بعقله المستقل ، وهذه الاحكام اما أن تكون مأخوذة من زمن الطفولة عند ما يكون الاتصال بين النفس والبدن و ثيقا جداً بحيث يكاد العقل لا يفكر في أبعد مما بحس البدن ( انظر مبادى و الفلسفة ج الفقرة ٧١) واما أن تكون نلك الاحكام السابقة للتفكير الشخصى مأخوذة عن السلف بالمنقل دون نقد

(۱) د أسمي المعرفة جلية اذا كانت حاضرة وظاهرة أمام نفس منتبهة » مبادئ و الفلسفة " ج ١ الفقرة ٤٥٠ أما المعرفة المتميزة فهي ما كانت ذات حدود معينة بحيث لا تختلط مع غيرها ، و برى ديكارت أن المعرفة تصح أن تكون جلية وغير متميزة مثل شعور المر ، بألم موجع فان المعرفة هنا حاضرة وظاهرة ولكنها غير متميزة لاضطراب حكم المر ، في طبيعة الالم ولكن العكس لا يصح (راجم المبادئ و ج ١ فقرة ٤٦٤)

وتسمى تلك القاعدة الاولى بقاعدة اليقين

(٢) تسمى هذه القاعدة بقاعدة التحليل

(٣) البسيط هو ما ليس له أجزاء و هو اما يعرف كله أو يجهل كله ( انظر الفواهر (١) : الثانية عشر )

معرفة (١)كي أتدرج قليلا قليلاحتى أصل الى معرفة اكثرها تركيبا ؛ بل وان أفرض ترتيبا بين الامور التي لايسبق بعضها الآخر بالطبع

والاخير، أن اعمل في كل الاحوال من الاحصاءات الكاملة والمراجعات الشاملة ما يجملني على ثقة من انني لم اغفل شيئا<sup>(۲)</sup>

هذه السلاسل الطويلة من الحجج ، وكلها بسيطة وسهلة ، التي اعتلا

(۱) هذا الاصطلاح و أسهل الامور معرفة به غامض عند أرسطو وفي العصور الوسطى وهو يفيد من جهة ، ما نعرفه أحسن معرفة ؛ ومن جهة أخرى أكثر الامور قبولا للمعرفة ، طلقا وبالطبع ، أو أكثرها قبولا للفهم (انظر روبان ROBIN) فكر البوناني Robin و و معرفة عند وبطارت الا وهذه القاعدة الثالثة تسمى قاعدة التأليف أو التركيب.

(۲) تسمى تلك القاعدة بقاعدة الاستقراء التام Énumération وهوعند ديكارت ينحصر في « تحري كل ما يتصل بمسئلة ما ، وينبغي أن يُجهد في ذلك التحري ويُعنى به بحيث يمكن أن يُستنبط منه بيقين أننا لم نهمل شيئاً بخطأ منا ، والقو اعر القاعدة السابعة ومع أن ديكارت يطلق على تلك العملية اسم «الاستقراء فانها في الواقع كا يقول هملان ( ص ٧٧) « فياس في طريق التكوين » . وهو يختلف عن الاستقراء القديم في أنه مع تأسيسه علاقات بين الحدود ا و ب وبين ب وج وبين ج ود وبين دوس يساعد على إقامة علاقة واحدة بين ا وس و بذلك يكون الاستقراء الديكاري وسيلة لزيادة المعرفة والاستكشاف و بذلك يكون الاستقراء الديكاري وسيلة لزيادة المعرفة والاستكشاف

امحاب علم المندسة الاستعانة بها للوصول الى اصعب براهيهم ، يسرت لى إن انخبل أن كل الاشياء، التي عكن أن تقع في متناول المعرفة الانسانية تتابع على طريقة واحدة ، وأنه أذا تحامي المره قبول شيء منها على أنه حق مم أنه ليس حقا، وأذا حافظ دامًا على الترتيب اللازم لاستنباط بمضهامن بعض ، فأنه لا يمكن أن يوجد بين تلك الاشياء ما هو من البعد بحيث لا يمكن ادراكه ، او من الخماء بحيث لا يستطاع كشفه . ولم يميني كثيراً البحث عن الشيء الذي تدعو الحاجة الى البدء به ؛ لا نني عرفت من قبل أنه يكون بأبسط الاشياء وأسهلها معرفة ؛ ولما لاحظت أنه بين كل من بحثوا من قبل عن الحقيقة في العلوم ، ليس الا الرياضيين م الذين استطاعوا أن يجدوا بعض البراهين ، اعني بعض الحجيج الوثيقة اليقينية ، فانىلم اشك في أنه بنفس تلك الاشسياء كأنوا مدرسون ؛ على أني لم آمل منها أي فالدة اخرى ، غير تمويد على على أن يألف الحقائق ، وألا يقنع البته بالحجج الباطلة. ولكنني لم اعزم قط ، لاجل هذا ، على تعلم كل هذه العلوم الخاصة التي يسميها الجمهور بالرياضيات؛ ولملاحظتي انه مع ان موضوعاتها متباينة [٧٠] فأنها تنفق جميعاً ، في أنها لا تبحث الاعما فيها من النسب المختلفة أو المقادير، فكرت في اله خير از اقتصر على درس هذه المقادير على العموم ، وألا افرضها إلا قائمة بالموضوعات التي تمين على تسهبل معرفتي لها بل من غير أن انصرها علما البتة كى تزيد قدر بي على تطبيقها فيما بعد على كل ما عداها من الموضوعات التي توافقها (۱) و لما لاحظت بعد ذلك أنني ، لمرفة تلك المقادر، عمتاج في بعض الاحايين إلى أن اعتبرها كل واحد على حدة ، وفي احايين اخرى الى ان أكتنى بتذكرها ، او الى ان اجمع عددا كثيراً منها [ في وقت واحد ] ، فكرت انه الكي بحسن النظر في كل واحد منها على حدة وجب على أن افرضها خطوطاً [مستقيمة ] ، لا نني لم أجد شيئا ابسط منها ولم أقدر ان اعرض لخيالى وحواسي ما هو اكثر تميزا منها ؛ ولكن لاجل تذكرها ، او لجمع الكثير منها [ في وقت واحد ] ، وجب على ان افسرها تذكرها ، او لجمع الكثير منها [ في وقت واحد ] ، وجب على ان افسرها برموز أكثر ما نكوز إيجازاً (۱) ؛ وبهذه الوسيلة ، استمير خير ما في التعليل برموز أكثر ما نكوز إيجازاً (۱) ، وبهذه الوسيلة ، استمير خير ما في التعليل

(۱) هذا هو العزم على درس النسب في ذاتها باستقلالها عن كل مادة تتعلق بها، وذلك ما سيؤ دي بديكارت الى اختيار الخطوط كرموز التعبير عن كل المقادير ، جلسون النعليس، ص ٢١٨ ومعنى هذا تفكير ديكارت في اللم الذي استحدثه و هو الهندسة التحليلية التي سيتحدث عنها في الصفحة الآتية (٧) استعمل ديكارت حروف الهجاء كرموز موجزة للدلالة على الكيات المعلومة كا أنه أول من استعمل الحرفين من ١٨ وى ٧ للدلالة على الكيات المجهولة. و نحن مع الذين يرون أن السكرمز رياضي يدل على المجهول الذي يطلب العلم به هو من أصل عربي ؛ لأن العرب كانوا يستعملون للاشارة الى أطلب العلم به هو من أصل عربي ؛ لأن العرب كانوا يستعملون للاشارة الى دلك المجهول كاة ه شيء ، وأخذها عنهم الاسبان ، ولما لم يكن في لغة هؤلاء ما يقابل حرف الشين ، استعاضوا عنهما بالسين به ) انظر كاذانوفا ما يقابل حرف الشين ، استعاضوا عنهما بالسين به ) انظر كاذانوفا معمود الحضيري العرب والرياضة في مجملة الزهراء ج ٢٠ المسان ١٩٩١ ومحمود الحضيري العرب والرياضة في مجملة الزهراء ج ٢٠ المسان ١٩٩١ ومحمود الحضيري العرب والرياضة في مجملة الزهراء ج ٢٠ المسان ١٩٩١ ومحمود الحضيري العرب والرياضة في مجملة الزهراء ج ٢٠ المسان ١٩٩١

الهندسي والجبر، واصحح كل عيوب احدهما بالآخر (١)

وفي الحقيقة فأي استطيع أن أقول لن المراعاة الدقيقة لهذا المدد القليل من المباديء الذي اخترته قدهو نت على كـ ثيرًا حل كل المسائل التي يتناولها هذان العلمان، حتى أنه في شهرين أو ثلاثة مضيبها في اختبارها، وكنت ند بدأت بأسط الامور وأعمها، وكل حقيقة وجدتها كانت قاعدة اعانتني [٧٦] فها بعد على وجود اخرى ، فاننى لم انته فقط الى حل كثير منها كنت اجده فيما قبل معضلا جدا ، بل بدا لى ايضاً قبيل النهاية ، انني قادر ان احدد، حتى في المسائل التي أجملها ، بأى الطرق ، والى أي حد ، يستطاع حلما، وفي هذا ربما لا أظهر لكم رجلا فارغا ، اذا لاحظتم أنه ليس الشيء الواحد إلا حقيقة واحدة ، فن وجدها فقد عرف من هـذا الشيء كل مايستطاع عرفانه ؛ فمثلا اذا قام طفل تعلم الحساب بعملية جمع حس قواعده ، فأنه يستطيم أن يثق أنه وجد فيا يختص بحاصل جم المسئلة التي و بصددها ، كل مايستطيم المقل الانساني أن يجده . لأن المنهج الذي يعلم المرء اتباع الترتيب الصحيح ، واحصاء كل الظروف بدقة في الذي يتحراه ، يشتمل على كل ماجعل قو اعد علم الحساب مو أوقامها ولمكن أكثر ما أرضائي من ذلك المهج ، هو ثقتي أنني بواسطته استعمل العقل في كل أمر ، ان لم يكن على الوجة الأ كمل ، فعلى خير مافي

<sup>(</sup>۱) لأن ديكارت باستحداثه الهندسة التحليلية بفضل تطبيق منهجه قد جمع بين مزية الهندسة بدرس الخطوط وهذا تيسير للدرس لما فيه من استعانة بالخيال و بين مزية الجبر بالايجاز في الرموز

استطاءتي على الأقل ؛ ذلك فوق أنني كنت أشعر في تطبيق ذلك المهج أن عملي كان يتعود شيئا فشيئا على تصور ما يتصوره على وجه أشد وضوعا وأقوى تميزا، وأنني إذ لم أقصر هذا المهج على مادة معينة ، فقد كان لي الأمل أن أطبقه تطبيقا مفيدا أيضا على معضلات العلوم الأخرى كا فطت عمضلات علم الجبر (1) وليس معنى هذا أنني اقتحمت بادىء الوأى امتحاز كل مايمرض من معضلات العلوم ، لا ن هذا نفسه مخالف للنظام الذي يوجبه المهج (٢). ولكن لما لاحظت أن مبادى، تلك العلوم يجب [ ٢٧ ] أن تكون مقتبسة كاما من الفلسفة ، التي لم أكن وجدت فيها بمد شيئا يفينيا، فكرت في أنه يجب على أن أحاول أولا أن أقررهي الفلسفة أصولا يقينية ؛ ولما كان هذا أهم شيء ، والتهوروالسبق الى الحركم قبل النظر أخوف ما يخاف فيه ، وجب على ألا أصمم على المضى فيــه مالم أبلغ من العمر سنا أنضج من سني يومثذ (٢) وكانت ثلاثة وعشر من عاما ، ومالم أكن أنفقت قبلا زمنا كثيرا في اعداد نفسي له ، سواه كان ذلك بأن أثرع من عقلي كل الآراه الفاسدة ، التي كنت تلقيتها قبل ذلك ، أو بأن أجم التجارب الكنيرة ،كي تكون فيها بعد مادة استدلالاتي وأن أروض نفسي دامًا على المنهج الذي ألزمت نفسي به ليتزايد رسوخي فيه

<sup>(</sup>۱) في النص اللاتيني ﴿ كَا فَعَلَت بِمَعَظَلَاتَ الْمُنْدَسَةُ أَوْ الْجِبْرِ ﴾ أعمال ميلات المندسة أو الجبر ، أعمال ميلات الكامور مطبوعة أدم و تاثري ج ٦ ص ٥٥٢

<sup>(</sup>٣) أى المبدأ الثالث المسى بقاعدة التأليف (انظر جلسون التعليق ص ٢٧٦) (٣) يقصد شتاء ١٦١٩ حيث كان في منعزله وحيث اهتدى الى منهجه لاول مرة، ومن المعروف أن ديكارت مولود سنة ١٥٩٦

## القسم الثالث

ثم انه لما كان لا يكنى قبل البدء في تجديد المسكن الذي نقيم فيه أن نهدمه ، وأن تحصل مواد العارة والمعاريين ، أو أن نعمل بأنفسنا في العارة ، وأن نكور عدا ذلك قد وضعنا له الرسم بعناية بل بجب أيضاً أن يكون لنا مسكن آخر نستطيع أن نأوى اليه في راحة أثناء العمل في ذلك المسكن ، وكذلك ، لكي لا أظل متردداً في أعمالي ، حيما بجبرني العقل على ذلك في أحكامي ، ولكي لا أحرم نفسي منذ الآن من أسعد حياة أقدر عليها ، فانني وضعت لنفسي قواعد للأخلاق مؤقتة (١)

(١) أي غير نهائية . والحقيقة أن هذا التعبير أدى الى خلاف كبر بين مؤرخي الفلسفة الديكارتية ، لان ديكارت يقول في تنبهه الذي صدر به المقال انه استنبط قواعد الاخلاق الو اردة في القسم النالث من منهجه ، وكذلك يقول في القسم السادس ص ٦٠ انه يقيس أخلاقه على منهجه على أنه يقرر هنا وفي أمكنة أخرى أن هذه الاخلاق مؤقتة و بُعر قنا مخطوط جو تنجن (وقدنشره لأول مرة الاستاذ أدّم سنة ١٨٩٦ ثم ظهر في الاعمال الكاملة في المجلد الخامس ) بأن ديكارت كتب قواعده الاخلاقية وهو نادم وذلك خشية أن ينهمه المشتغلون بالعلم وغيرهم بأنه لادين له ولا ايمان ، وكذلك خشية أن يسيئوا فعم منهجه ، وقد كتب الى صديق له في أول نو فعبر سنة ١٦٤٦ يقول لو أنه وضع أخلاقاً نهائية لما كتب الى صديق له في أول نو فعبر سنة ١٦٤٦ يقول لو أنه وضع أخلاقاً نهائية لما أنهى له الناقدون راحة ما ، لان طبيعياته لم تنل القبول عند أولي الامر ، كا أن البعض انهمه باللا أدرية لانه نقض أقوال اللاأدريين ، وقال عنه البعض الآخر

لا تشتمل إلا على ثلاث حكم أو أربع أدلي اليكم بها :

الاولى أن أطبع قوانين بلادى وءوائدها ، مع ثبات في محافظي الاولة التي أنم الله على بأن نشأت فيها منذ طفولتي ، وأن أحكم نفسى، في كل أمر آخر ، تبعاً لا كثر الآراء اعتدالا ، وأبه دها عن الافراط ، والتي أجمع على الرضاء بها في العمل ، أعقل الذين سأعيش معهم . لانني ، لما بدأت منذ ذلك الحين ألا أقيم لا رائي الخاصة أي اعتبار - وذلك لا ني أردت أن أختبرها جميعاً \_ أيقنت أنه ليس في استطاعتي أن أعمل خيراً من اتباعي لا راء أعتل الناس : ومع أنه ربما كان بين الفرس خيراً من اتباعي لا راء أعتل الناس : ومع أنه ربما كان بين الفرس

انه ملحد مع انه أثبت وجود الله ، وغير ذلك ( انظر الاعمال الكاملة ج ، ص المحد مع انه أثبت وجود الله ، وغير ذلك ( انظر الاعمال الكاملة ج ، حمل الاخلاق في قمة العلوم و قال الها تستلزم معر فه كاملة للعلوم الأخرى ، ولما كان ديكارت لم يستطع اتمام طبيعيانه و لا أن يطبقها على الميكانيكا والطب قانه لم يستطع وضع أخلاقه النهائية مع عنايته الكنيرة بعلم الاخلاق ( راجع هملان الكتاب المذكور قبط الفصل الرابع والعشرون وبو تروك BOUTHOUX العلاقة بين الاخلاق مو العلم في قاد في أننا فعتقد أنه لو أنم ديكارت مذهبه في الاخلاق لما نقض ما كتبه في المقال ، و الذين قالوا ان ديكارت مذهبه في الاخلاق لما الاخلاق في المعلق في في المنافقة المعلق المنافقة وهذا ماسيوضحه فيا يتلومن القسم الثالث

والصنيين من هم ذوو عقول كعةولنا، فقد بدالي أن الأنقم هو تدبير أمرى نبماً للذين أعيش معهم، ولأجل أن أعرف ما هي حقيقة آرائهم، كان واجبًا على أن أعنى بما يعملون لا عدا يقولون ، ليس السبب في ذلك هو أن فساد أخلاقنا جمل قليلين مرضون أن يقولوا كل ما بمقدون، بل ولأن كثير من بجهلون هم أنفسهم ما يمتقدون، وذلك لأنه لما كان عمل المقل الذي به يعتقد المرء بشيء ما ، مخالفًا لما به يمرف أنه منقد، فكثيراً ما يوجد أحدهما بدون الآخر(١)، ولم أتخير من بين الآراه الكثيرة المقبولة على سواء ، الا الأكثر اعتدالا . وذلك لأنها دائمًا أبسر في العمل، ويرجح أن تكون هي الأحسن، إذ أن كل افراط من دأبه أن يكون سيئًا ، وأيضاً لكي أ كرن أقل ميلا عن الظريق القويم عند الوقوع في الخطأ ، لا كما لو اخترت أحد المذاهب المتقابلة وكان الذي بجـ أن أسلكه هو المذهب الآخر . واعتبرت على الأخص من بين [ ٢٤ ] مذاهب الافراط كل الأماني التي ينقص بها المرء شيئاً من حريته . ولم بكن ذلك لاستنكاري للقوانين التي \_ لكي تعالج زعزعة النفوس الضعيفة\_ نبيح عندحسن الغرض أومراعاة لأمن التجارة ،اذكان النرض لاسيئاً ولاحسناً

<sup>(</sup>۱) لان عمل النفس الذي محكمم به أن الشيء خير أو شر ينعلق بالار ادة ، وأن العمل الذي نعرف به أننا حكمنا كذلك خاص بالعقل. وليس غريباً جداً أن تكون وظيفتان احداهما تتعلق بالعقل والأخرى بالارادة مختلفتين ، وأن احداهما تستطيع أن تركون بغير الأخرى ، تفسير بيير سلقان رجيس اقتبسه بطسون في تعليق ص ٢٣٧ و ٢٣١

أن يتقيد المرء بنذور أو عقود تضطره الى الثبات على ذلك ، ولكن ذلك لأ نبى لما لم أشاهد في العالم شيئاً يبقى على حالة واحدة ، وأنه لماكنت \_ فها مختص بنفسي \_ آمل أن أزيد أحكامي كالا ، لا أن أنقصها ، فقد رأبت أنبى آئي خطأ فادحا مخالفاً للمقل ، إذا كان تحبيذي لامر في زمن ما مجملي مضطراً لأن أعتبره أيضاً طيباً فما بعد ، عند ما قد تزول عنه هذه الصفة ، أو عند ما أكف عن اعتباره متصفاً مها

وكانت حكمتي النانية أن أكون أكثر ما أستطيع جزما وتصميماً في أعمالي ، وألا يكون استمساكي بأشد الآراء عرضة لاشك ، اذا ما صحت عزيمتي عليها أقل ثباناً مما لو كانت من أشد الآراء وضوحاً . أحتذي في هدا مثل المسافرين الذي يجدون أنفسهم قد ضلوا في بعض الغابات ، عليهم ألا يضربوا فيها التواء، همنا مرة، وهمنا مرة أخرى، وشر من ذلك أن يقهوا في مكان واحد، ولكن عليهم أن يسيروا داعًا أكثر ما يستطيعون استقامة نحو جهة واحدة ، وألا يفيروا اتجاههم لأ-باب منعيفة ، ولولم يكن الا مجرَّد اتفاق ، هو الذي جعلهم في باديء الامر يصممون على [ ٥٠ ] اختياره ، لانه بتلك الطريقة ، فهم ال لرينتهو الى حيث برغبون ، فهم يبلغون على الأقل بعض الأماكن التي يوجح أن يكونوا فيها خيراً مما لو ظلوا في وسط غابة . وكذلك فان أعمال الحياة ، لما كانت لا تحتمل غالباً تأجيلا ما، فانها لحقيقة أكيدة جداً، أنه إذا لم يكن في استطاعتنا تميز أصح الآراء، فإن الواجب علينا اتباع أكثرها رجعاناً ، بل إذا لم نلاحظ عازًا في الرجعان بينها ، فانه بجب علينا مع ذلك ، أن قتملك

يبضها، وألا نمتبرها بعد ذلك موضعاً للشك باعتبارها منصلة بالعمل، لل علينا أن نمتبرها جد حقيقة ووثيقة ، لان العقل الذي ألزمنابها هو نفسه كذلك . وهذا كان كافياً لتخليصي منذ ذلك الحين من كل ندم وتأنيب، وهاما يثيران في العادة وجدان النفوس الضعيفة المتقلبة التي تستسلم في غير بلن الى العمل ما تعتبره صالحاً ، ثم تحكم فيها بعد بأنه سيء

وكانت حكمتي الثالثة أن أجتهد دائما في أن أغالب نفسي لا أن أغالب المظاء وأن أغير رغباني لا أن أغير نظام العالم، وبالجلة أن أتمود الاعتقاد أنالا نقدر الاعلى أفكار أ ، قدرة تامة (١) ، بحيث أننا اذا فعلنا خير ما قدر عليه ، فما يختص بالامور الحارجة عنا ، فان كل ما ينقصنا بعد ذلك من أسباب النجاح ، هو بالنسبة الينا مستحيل على الاطلاق . وهذا وحده فها بدا لي ، كان كافياً لأن يصدني عن الطمع في المستقبل في شيء لا أناله ، ولأن يجعلني راضياً (١) ، لأنه لما كانت إرادتنا بطبيعتها لا عيل الا إلى [٢٠] الاشياء التي يصور لها فهمنا أنها ممكنة بحال ما ، فمن المحقق اذن أنه اذا

<sup>(</sup>١) أفكارنا ملك لنا لانها تتبع تماماً ارادتنا الحرة

<sup>(</sup>۲) نرى في هذه الحكمة الثالثة مظهر التأثير الرواقي ، ولقد كان شائماً في الفرن السادس عشر ، فديكارت رواقي مثل أبطال روايات كورني Corneille الفرن السادس عشر ، فديكارت رواقي مثل أبطال روايات كورني المشهور هو أن الفر بوترو الكتاب المذكور فبعر السمال ص ٣٠٠) . والرأي المشهور هو أن ديكارت رواقي في اخلاقه ولكننا نرى رأي هملان الذي يقول انه ليس رواقي كا تنهب الى ذلك كثرة أهل الرآي وانه يختلف عن الرواقيين فها يأتي (١) يقول

اعتبرنا كل الخيرات الخارجة عنا تتساوى في تباعد من مثال قدرتنا ، فانا لا نكون أشد أسفا على الحرمان من مزايا يبدو لنا أن ميلادنا استوجها عند ما يكون حرماننا منها بفير خطأ منا ، أكثر من أسفنا على ألا تكون لنا ممالك الصين والمكسيك، وكذلك اذا عملنا عا يدعونه فضلة الضرورة ، فإن نرغب في أن نكون أصحاء ، إذا كنا مرضى ، أو في أن نكور أحراراً، اذا كنا في سجن ، أكثر من رغبتنا الآر في أن تكون لنا أجسام من مادة فيها من قلة الاستعدادللفساد مثلها في الماس، أوأن تكون لنا أجنحة نطير بها مثل الطيور . والكني أعترف بأن المره محتاج الى رياضة طويلة ، والى تأملات كثير تكرارها ، حتى يتعود على أن ينظر من هـذه الرواقيون بالجبر المطلق ونفي حرية الارادة ١ هـ ) عبيمًا يثبت هو الحرية للارادة بل ان الارادة عنده تكاد تر ادف الحرية ( ٣ ) ان الرو افيين يرون أن المره برزح محت قوى الوجود وهم يعتبرونكل لذة حسيـة تراخياً وضعفا ، بينما يتفاءل ديكارت بالشهوات ويكثر التصريح عافها من خير (٣) أن فلسفة الرواقيين مي فلسفة استسلام بينا يدعو ديكارت في القسم السادس من المقال الى فلسفة تجعلنا سادة الطبيعة وأربابها . ( انظر مزهب دينارت ص ٣٨٢ و ٣٨٣ )

<sup>(\*)</sup> يقول الاستاذ أحمد أمين في كتابه الدخلاق . . . ففلاسفة اليونان كان بعضهم يرى أن الارادة حرة في الاختيار كالرواقيين الح ه ص ١٠٠ و ١١ من الطبعة الثالثة: القاهرة ١٩٤٤ ـ ١٩٢٥ . والذي ينسبه الاستاذ للرواقيين ليس من مذهبهم لانهم كانوا يقولون بالجبر المطلق ونفي حرية الارادة (راجع جانيه وسياى JANET et SEAILLES تاريخ الفلسفة مسئلة الحرية ص ٢٣٠)

لوجهة الى كل الامور، وأنى لأعتقد أن في ذلك ينحصر سر هؤلاء اللاسفة (۱) الذين استطاعوا في زمن سالف أن يخلصوا من سلطان الحظ وأن بنازعوا آلهتهم السعادة (۲) ، رغم الآلام والفقر . لانهم باشتغالهم الدائم في أمل الحدود التي فرضتها عليهم الطبيعة (۱) ، اقتنعوا عام الاقتناع أنهم لا بقدرون إلا على أف كارهم ، وأن اقتناعهم هذا كان وحده كافياً لمنعهم من أن تكون عندهم شهوة لأشياء أخرى . ولقد كانوا يتصرفون في أفكارهم أصرفا مطلقاً ، بحيث كان لهم بذلك حق في أن يعتبروا أفسهم أفكارهم أصرفا مطلقاً ، بحيث كان لهم بذلك حق في أن يعتبروا أفسهم الله المناه ، وأقوى ، وأكثر حرية ، وأسعد من أي انسان آخر لم تكن له تلك القلفة ، ومعها حبته الطبيعة والحظ عا في الامكان فهو لا يتصرف قط ذلك التصرف في كل ما مريد

ثم رأيت نتيجة لهذا النظام الاخلاق، أن أخبر مشاغل الناس المختلفة في هذه الحياة ، كي أجتهد في اختياراً فضاما، وبدون أي رغبة مني في أن أقول مشاغل الآخرين ، فكرت في أنني لا أقدر على خبر من أن

<sup>(</sup>١) أي الفلاسفة الرواقيُّون

<sup>(</sup>٢) يعرّف السيد الشريف الجرجاني الفلسفة بأنها والتشبه بالاله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية ، التعريفات ص ١١٣ طبعة استانبول ١٣٢٧ وهذا مطابق لقول الرواقيين الذين كانوا يرون أن الحكيم سعيد مثل الإله نفسه (٣) أي النظام الذي أقام الله في كل شيء في الوجود ( راجع كتاب الى الاميرة البزابت ١٨ اغسطس ١٦٤٥ في م ٤ ص ٣٧٣ من الاعمال الكاملة طبعة أَدُم و تائري )

أستمر في نفس ذلك الشفل الذي كنت فيه ، أي على أن أنفق كل حيا في تثقيف عقلي ، وفي التقدم على قدر ما أستطيع ، في معرفة الحقيقة ، ز للمنهج الذي فرضته على نفسي . ولقد شعرت بلذات بالغة جداً ، من بدأت في أن آخذ نفسي مذا المهج ، لذات لا أعتقد أن من المستطاع أ بجد المرء ما هو أعذب منها ولا أطهر في هذه الحياة ، وبكشني كل يو بواسطته عن حقائق يبدو لي أنها ذات شأن وأن غيرى من النام مشتركون في الجهل بها ، كان ما تلته من الرضاء مل عنصى الى حد جعل ما ي من الاشياء لا ينال مني منالا . وعدا ذلك فان الحكم الثلاث السابقة لمنكم مؤسسة إلا على مقصدي في أن أو اصل تعليم نفسي: لأن الله عنحه كلاما بمض النور لتمييز الحق من الباطل ، لم أكن لأعتقد البتة في أنه يجب على أن أقتنع بآراء الغير لحظة واحدة ولو لم أكن قد عزمت على استعال حكمي الخاص في اختيارها ، في الوقت المناسب ، ولم أكن لأعرف أز أتخلص من الهو اجس لدى انباعها ، لو لم آمل ألا أضيع من أجل هذا: [٧٨]أي فرصة للوصول إلى ما هو أفضل . إن كان هناك ما هو أفضل . ثم انها ما كنت لأعرف أن أُحد رغباتي ؛ أو أن أكون راضياً ، لو لم أتبع طريفا به، وأنا أرى أنني واثق من تحصيلي لكل المعارف التي أنا أهل لها، أرى نمسى كذلك بنفس الوسيلة واثمةاً من تحصيلي ما هو في الحقية، خير مما يدخل في طافتي ؛ بحيث لا عيل ارادتنا الى طلب شي ، أو الفرار منه ، إلا تبماً لأن فهمنا يمثله لها طبياً أو خبيئاً ، ويكنى أن يجيد المرء الحكم لكي يجيد الممل ، وأن يحسكم أحسن ما يستطيع ، ليسارع الى عمــل أحسن ما

بنطيع عملا، أي لكى بحصل على كل الفضائل وامه اكل الحيرات الاخرى الله يعجزه أن ذلك كان ، فانه لا يعجزه أن كوراضياً بكون داضياً

وبعد أناستو ثقت كذلك من هذه الحكم، ووضعها احية مع حقائق الانان، التي لهادائماً المنزلة الاولى في اعتقادي (۱۱) ، حكمت بأن مابقي من آبي، هو أن أعمل على التخلص منها، ولما كنت عظيم الأمل في أن أستطيع الانها، من ذلك بمحاضرة الناس على وجه أحسن ، مما لو ظلات محبوساً في مجرني التي وافتني فيها كل تلك الافكار ، فقد اخذت في السفر ولم ينته للناه بعد، وفي السنوات التسع التالية كلها (۱۲) لم أصنع شيئاً إلا الطواف فاوهناك في المالم ، مجتهدا أن أكون فيه متفرجا لا ممثلا ، في كل المهازل لي تقل فيه ، ولما كنت أخص تفكيري ، في كل شيء بما يمكن أن بجعله موضاً للشئت ، ويكون سبباً في خطئنا ، فانني انتزعت مع ذلك من عقلي مرضاً للشئاء التي استطاعت ان تقسر ب اليه من قبل وما كنت في ذلك [۲۰] للا أدرية (۱۳) الذين لا يشكون االلا لكي يشكوا ، ويتكافون أن

<sup>(</sup>١) أي جنّبها عن الشك المنهجي الذي يقول به التفكير النظري ولكنه بسبعه، عند ما يكون الامر في صدد الدين أو الاخلاق

<sup>(</sup>٢) من سنة ١٩١٩ الى سنة ١٩٧٨ ولقد أفلح ، مع انهما كه في الاسفار كا بول ، في تطبيق منهجه على بعض مسائل الطبيعيات والرياضيات ( انظر هملان منهب ديادت ص ٤٧ )

<sup>(</sup>٣) يختلف شك ديكارت المهجي عن شك اللاأدريين في أنه لايدوم بل

يظلوا دائماً حياري ، فاني على عكس ذلك ، كان كل مقصدي لا يرمي الا الى اليقين ، والى أن أدع الأرض الرخوة والرمل ، لكي أجد الصنوا الصلصال، والذي نجحت فيه ، على ما يبدو لي ، بهض النجاح ، هو أني لما اجتهدت في كشف البطلان أو الشك في القضايا التي كنت أمنعنها ، لا بفروض ضعيفة ، ولكن بحجج جلية ويقينية ، لم أجد في شي، منها ماكثر فيه الشك الى ألا استخلص منه نتيجة على حدمن اليقين، ولو لم تكن هذه النتيجة سوى أن القضية لا تحتوي على شيء يقيني ، وكما أن المرء وهو مدم بينا قدعاً ، يحافظ في العادة على أنقاضه كي تنفع في بناء بيت جديد ؛ كذلك فانني بنقضي كل ما حكمت عليه من آرائي بأنها آراء ضعيفة الاساس ، فاني كنتأ قوم ببعض الملاحظات وأحصل تجارب كثيرة (١) ، أفادتني بعد ذلك في تأسيس آراء أكثر يقينا. وزيادة على ذلك؛ واصلت رياضة نفسي على المنهج الذي فرضته على نفسي ، لأنه عدا أني عنيت بأن أوجه كل أفكارى على المموم تبعا لقو اعده ؟ كنت أخصص بين حين وآخر ؟ بعض الساعان أنفقها على الخصوص في تطبيقه على بعض معضلات الرياضيات ، بل وأيضا ينتهى عند الوصول الى اليقين بيها شك اللاأدريين دائم لاينتهى قط. ( هملان الكتاب المذكور قبعو ص ١٠٨) ثم أن اللاأدريين يرون استحالة العلم لائهم يشكون في كل شيء حتى في انهم يشكّون ، بينما ديكارت قبل مبادي. قو بة لامكان العلم ، وهي ترجع جميعاً الى التسليم بوجود الله وأنه مصدر الصدق والخبر وسيوضح ذلك في القسم الرابع

(١) في الطبيعيات و الرياضيات ومن أهمها التحقيق التجريبي لقانون الانكار

على بعض المعضلات الاخرى التي كنت أستطيع تحويلها الى ما يكاد يشبه معضلات الرياضيات ، وذلك بتخليصها من كل مبادي، العلوم الاخرى ، التي لم أجد فيها متانة كافية ، كما ستروننى أفعل في كثير من العلوم المبسوطة في هذا السفر (' وكذلك قاني من غير أن تكون حياتي في الظاهر مخالفة لحياة [.م] من لبس لهم شغل ، الا أن يقضوا حياة حلوة بريثة فانهم بجمدون في أن بمزوابين الملذات والرذائيل ، والذين يلجأون الى كل الملاهي النزيمة لكي بنسوا بفراغهم دون ملل ، لم أغفل أن استمر في مطلبي ، وأن أستفيد في معرفة الحقيقة ، فائدة ربما كانت أكثر مما لو لم أفعل شيئاً غير قراءة الكتب أوالتردد على أهل الأدب

وعلى كل حال فقد انقضت تلك السنوات التسع قبل أن أستقر على رأي في المعضلات التي هي في العادة موضوع نزاع بين العلماء (٢) ، وقبل أن أبحث عن قواءد أي فلسفة أكثر يقينا من الفلسفة الذائعة (٩) . وان نجرية الكثيرين من أهل العقول الفائيقة ، الذين التمسوا من قبل مطلي ، ولم يفاحوا فيه على ما بدا لي ، جعلتني أتخيل فيه الصعوبة ، بحيث ربما لم أن لأجرؤ على الشروع فيه بتلك السرعة ، لو لم أر أن البعض قد أذاعوا

<sup>(</sup>۱) أي في مجمّ انكسار الاشمة و علم الانواد و هما موضوعان عالجهما ديكارت مع الرهشرسة وأصدر الثلاثة في كتاب واحد سنة ١٦٣٧ مع المقال (۲) أي علماء العصور الوسطى

<sup>(</sup>٢) أي فلسفة العصور الوسطى المعتمدة على آراء أرسطو

أنني وصلت بالمطلب الى غايتي ، ولست أدرى على أى شيء أسسوا هذا القول ، وإذا كان لي اثر في هذا القول بأقوالي فلا بد أن ذلك كان في اعترافي عا كنت أجهل في سذاجة أصرح عما اعتاده الذي درسوا قليل وربما كان ذلك أيضاً وأنا أبين أسباب شكى في كثير من الأشياء التي يعتبرها الآخرون يقينية ولم يكن في تمدحي بأى علم [ فلسفى ] ولكنى اذ كنت من شم بحيث آن أن يحسبني الناس على ما لست عليه رأيت وجوب الاجهاد الما يكل طريقة في أن أكون أهلا لما وهبني الناس من صبت ، وقد مرت نمان سنوات كاملة منذ أن حملتني تلك الرغبة على أن أبتعد عن كل الاماكن التي أجد فيها بعض من أعرفهم ؛ وأن أندزل هنا في بلد (١) و طد فيه طول استمرار الحرب (٢) نظا [جيدة]، حتى أن الجيوش التي محتفظ مها في ذلك البلد تبدو كأنها لا تستخدم إلا في أن ينعم الناس بثمرات السلام في كثير من الطمأ نينة ، وحيث استطعت في غمرة شعب كبير جم النشاط، يعنى بأعماله أكثر من تطلعه الى أعمال الآخر بن، بدون أن أحرم أي رخاه مما يوجد في المدن الفاصة بالنازلين أن أعيش منفرداً ومنعزلا كما لو كنت في أقصى الصحاري

STATE OF

<sup>(</sup>١) المقصود هولندا

<sup>(</sup>۲) بدأت تلك الحروب بالنورة على اسبانيا طلبــــاً للانفصال عنهــاسنة ١٩٤٨ وانتهت ،وتمر مُنْسْتر Munster سنة ١٩٤٨

## القسم الرابع

لستأدري ان كان بجب علي أن احدث عن تأملاتي الاولى هناك (1)، الأما أدخل في عالم المجردات (1) وأبعد عن متناول الجمهور بحيث قد لا يسينها لون الناس جميعا . ومع ذلك ، لكى يستطاع الحكم فيها اذا كانت الاصول (1) الني اعتبرتها هي على قدر من الو ثاقة كاف ، وجد تني شبه مضطر إلى أن أغدث عنها : لاحظت منذ زمان طويل أنه فيما يختص بالاخلاق (1) ، الذالم ، محتاج بعض الاحلين الى أن يتبع آراء يعرف أنها موضع للشك ، فا للوكانت لا تحتمل شكا ، وقد سبق القول في ذلك (٥) ولكن فلراً لرغبتي إذ ذاك في أن أفرغ للبحث عن الحقيقة ، رأيت أنه بجب على فلراً لرغبتي إذ ذاك في أن أفرغ للبحث عن الحقيقة ، رأيت أنه بجب على

<sup>(</sup>١) في هولندا

<sup>(</sup>۲) في النص الفرنساوي Si métaphysiques وقد نقل جلسون عن سجم الاكاديمي الفرنسية ( ١٩٩٤ ) أن هذه الكلمة كصفة تفيد أحياناً معنى لتجريد.انظر الممليمي عن ٣٨٣

<sup>(</sup>٣) في النص اللاتيني ﴿ أصول فلسفتي ﴾

<sup>(</sup>٤) في الفقرة النالشة من الجزء الاول من المبادى و التي عنوانها ﴿ فَي أَنْهُ الْجَبِ عَلَيْنَا أَنْ فَسَتَعَمَلُ هَذَا السُّكُ فِي تَصَرِيفَ أَعَالَنَا ﴾ يبسط ديكارت قولا لبها بالذي يورده هنا

<sup>(</sup>٥) في الحكمة الثانية من الاخلاق المؤقنة في القسم الثالث من المقال

أن أفمل نقيض ذلك ، وأن أنبذ كل ما أستطيع أن أتوهم فيه أقل شك ، على أنه باطل على الاطلاق، وذلك لأرى ان كان لا يبقى في اعتقادى بعد [٣٣] دلك شيء لا يحتمل الشك . وكذلك لما كانت حواسنا تخدعنا أحيانا ، (١) أردت أن أفرض أنه ليس من شيء هو في الواقع كما نجلنا الحواس نتخيله . ولا أن من الناس من يخطئون في التفكير ، حتى في أبسط أمور الهندسة ، ويأتون فيها بالمفالطات (٢٠) ، فانني لما حكمت بانني كنت عرضة للزلل مثل غيري ، نبذت في منمن الباطلات كل الحجم التي كنت أعتبرها من قبل في البرهان ، ثم ال رأيت أن نفس الافكار، التي تكون لنا في اليقظة، قد ترد علينا أيضاً ونحن نيام، دون أن تكون واحدة منها إذ ذاك حقيقية (٢) اعتزمت ان أرى أن كل الامور التي دخلت الى عقلي ، لم تكن أقرب الى الحقيقة من خيالات احلامي. ولكن سرعان ما لاحظت أنه ، بينها كنت أريد أن أعتقد أن كل شيء باطل، فقد كان حتما بالضرورة أن أكون أنا صاحب هذا النفكير،

<sup>(</sup>۱) يقول في الناملات الاولى " هاهدت بعض الاحابين أن هذه الحواس تخدعنا عومن الحزم الا نئق البنة تمام الثقة في الذي بخدعنا مرة واحدة الحواس تخدعنا عومن الحزم الا نئق البنة تمام الثقة في الذي بخدعنا مرة واحدة الالفاطة قياس فاسد: إما من حيث مادته ، وإما من حيث صورته (۳) الغرق لدى ديكارت بين الحلم والبقظة في حظها من الحقيقة و أن الذا كرة لا تستطيع أن تصل الاحلام بعضها مع بعض ومع مجرى حياتنا كا هو شأنها في وصل الاشياء التي تحصل لنا ونحن في البقظة ، الناملات السالات

بنها من الاشياء. ولما انتبهت الى أن هذه الحنيقة : انا أنكر، ادره المنا من الاشياء ولما انتبهت الى أن هذه الحنيقة : انا أنكر، ادره فانا موجود (١) ، كانت من النبات والوثاقة [ واليقين ] بحيث لا يستطيع

(١) ا. معنى النفكير . يقول ديكارت في التأميرت الثانية ١٠ و إنني شيء مذكر Res cogitans . وما هو هذا الشيء المفكر ? إنه شيء يشك و يفهم و يثبت وينفي وبريد ولا يريد ويتخيل أيضاً ويُحس ، وكذلك يقول في التأمعوت النائة "أد الني شيء يفكر، أي يشك، ويثبت، وينني ويمر ف من الاشياء قليلا وبجهل منها الكثير، وبحب ، ويكره ، وبريد ولا يريد، ويتخيل أيضاً وبحس ، ويقول أيضاً في ردوده على الاعتراضات الثانية ١٢ التعريف الاول ا أعنى بكلمة الفكر Pensée أو Cogitatio كلَّ ماهو فينا بحيث نكون على وعي به ماشرة. وهكذا فعمليات الارادة والفهم والخيال والحس هي أفكار ولكنني أوردت كلة مباشرة عن قصدكي أُبعدَ كلُّ ما يتبعُ أفكارنا أو يعتمد علمها . فنلاء الحركة الارادية هي في الحقيقة فكر باعتبار مبدئها ، ولكنها ليست فكرآ بذانها ، ويقول كذلك في الفقرة التاسعة من الجزء الاول من المياديء وأعنى بكلمة التفكير Penser ، كل ما يحصل فينا بحيث ندركه مباشرة بأنفسنا ، ولهذا فليس الفهم والارادة والخيسال وحدها ولكن الحس أيضاً كلها تفكير، وبالجلة فالتفكير عند ديكارت معناه أن يكون المرء واعياً على العموم .

ب. القضية مم الوجهة المنطقية . زعم جاسندي Gassendi أن أنا أفسكر ، القضية مم الوجهة المنطقية . زعم جاسندي الفكر المنطقية و على الدين و هي ه و على المناه مناه المناه و المناه المناه المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه و

اللاأدريون زعزعتها ، بكل ما فى فروضهم من شطط بالغ ، حكمت أني أستطيع مطمئنا ان آخذها مبدأ أول لافله فة التي أتحراها

ثم لما اختبرت بانتباه ما كنت عليه ، ورأيت أنني قادر على ال أفرض أنه لم يكن لى أي جسم ، وأنه لم يكن هذاك أي عالم ، ولا أي حيز أشغله ،

مفكر موجود على وإذا كان الامر كذلك فلا يصح أن تكون تلك الحقيقة أنا أفكر ادبه فأنا موجود مبدأ أول مادامت تعتمد على صحة المقدمة الكبرى المضمرة. على أن ديكارت أجاب عن ذلك الاعتراض بأن مبدأه ليس قياساً المضمرة. على أن ديكارت أجاب عن ذلك الاعتراض بأن مبدأه ليس قياساً وإنما هو بداهة أو و تبصر بسيط للنفس » و برجع السبب في اعتبار ذلك المبدأ قياساً الى وجود كاة ادبه التها أو Done فيه التي تستعمل عادة في القياس وقد حل اسبينوزا ذلك الاشكال باقتراحه التعبير عن هذا المبدأ بهذه العبارة المعارة وكينوفيشر مياة وبطارت وعمو ومزهب اص ١٠٠ وما يلها وجلسون التاسع وكينوفيشر مياة وبطارت وعمو ومزهب اص ١٠٠ وما يلها وجلسون في تعليقه على ما بدها و برنشفيك المقال المزكور سابقاً المن وسرويه المناه والمها وبالمها وبالمها والمها و

(ع) يسمى ذلك النوع من القياس بقياس الضمير وهو بالفرنسية عنها كاجرت وهو قياض طويت مقدمته الكبرى إما لظهورها والاستغناء عنها كاجرت العادة في التعاليم كقولك خطأ اب ، اج خرجا من المركز إلى المحيط فينتج أنها متساويان وقد حدفت الكبرى وإما لاخفاء كذب الكبرى اذا صرح بها كلية كقول الخطابي هذا الانسان يخاطب العدو فهو اذا خائن مسلم للنغر ول قلل وكل مخاطب للعدو فهو خائن لشعر بما يناقض به قوله ولم يسلم ، ابن سينا قال وكل مخاطب للعدو فهو خائن لشعر بما يناقض به قوله ولم يسلم ، ابن سينا النجاة ص ٩١ طبع القاهرة ١٣٣١

ولكنني لست بقادر، من أجل هدذا، على أن أفرض، أنني لم أكن موجودا؛ بل على نقيض ذلك، فإن نفس كوني أفكر في الشك في حقيقة الأشياء الأخرى، يستتبع استتباعا جد واضع وجد يقيني أنني كنت موجودا؛ في حين أنه لو كففت عن القفكير وحده، وكان كل ما بقى [٢٧] ممافرضته حقاً، لم يكن لى مسوغ للاعتقاد بأنني كنت موجوداً (١٠): ولقد

(١) التفرقة بين النفس والبريه . هذه الحجة التي أوردها هنا ديكارت البهان استقلال النفس عن البدن، أي لا ثبات أن وجودها غير متوقف على و جوده يواها البعض مستمدة من القديس أو غسطينوس Augustinus وأول من قال بذلك هو الدكتور أرنولد ARNAULD في الاعتراضات الرابعة " ولكن ديكارت لم يجب عليه في هذا الشأن بأكثر من شكره على ﴿ المعونة التي أمده بها وذلك بتأييده بحجة القديس أوغسطينوس ، الردود على الاعتراضات الرابعة الم وكذلك انظر كينوفيشر حياة ديكارت وعلمه ومذهبه اس ٢٩٦ وما بعدها وجلسون في تعليقه على ١١٥ وما بعدها على أن القائلين بذلك لم يقولوا بأن ديكارت نقل عن القديس أو غسطينوس نقلا بل لم يزيدوا على ملاحظة بعض وجوه التشابه بين أفكار الفيلسوفين . وقد ظهر هذا التشابه صنيلا جداً أمام البعض حتى أهمله ومن هؤلاء هملان الذي يقول د وجه ديكارت جهده الى معضلة التفرقة بين النفس والبدن وذلك بتناوله المسألة في ذاتها واستعان لحلها مججة لا يختص الا به Qui n'appartient qu'a lui عمرها ديارت من ٢٥٤ وهو يقصه تلك الحجة التي نعلق علمها الآن لان لديكارت حجتين غيرها لا مجادل أحد في أنه استمدها من سابقيه (انظر المقدمة)

تابع الهامش

على أننا نعتقد أن نفس حجة ديكارت التي يقول عنها هملان انها لا تختص الا به ، قد أوردها من قبله ابن سينا في الشفاء فقال ﴿ فنقول بجب أن يتوم الواحد منا كأنه نخاق دفعة وخلق كاملا لكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارجات وخلق بهوي في هواء أو خلاء هويا لا يصدمه فيه قوام الهواء صعما ما يحوج إلى أن يحس وَفرَّق بين أعضائه فلم تتلاق ولم تماس تم يتأمل انه مل يثبت و جود ذاته فلا يشك في اثباته لذاته موجوداً ولا يثبت مع ذلك طرفا من أعضائه ولا باطنا من احشائه ولا قلباً ولا دماغاً ولا شيئاً من الاشياء من خارج بل كان يثبت ذاته ولا يثبت لها طولا ولا عرضاً ولا عمقاً ولو انه أمكنه في تلك الحال أن يتخيل بدأ أو عضواً آخر لم يتخيله جزءاً من ذاته ولا شرطاً في ذاته. وأنت تعلم أن المثبت غير الذي لم يثبت والمقرب غير الذي لم يقرب فان للذات التي أثبت وجودها خاصية لها على أنها هو بعينه غير جسمه وأعضائه التي لم يُثبت فاذن المثبِيَّهُ له سبيل الى ثبته على وجود النفس شيئًا غير الجسم بل غير جسم وانه عارف به مستشعر له وان كان ذاهلا عنه يحتاج أن يقرح عصاه ، ص ٧٨١ و ٣٨٧ من طبعة طهر ان . ويعود أيضا فيقول في نفس الـكتاب ﴿ وَلَنُّهُ لَا ماسلف ذكره منا فنقول: لوخلق انسان دفعة واحدة وخلق متبان الاطراف ولم يبصر أطرافه واتفقأن لم يمسها ولا عاست ولم يسمع صوتا جهل وجود جميع أعضائه ويعلم وجود إنيته شيئا مع جهل جميع ذلك وليس المجهول بعينه هوالمعلوم وليست هذه الاعضاء لنا في الحتيقة الاكالنياب ... ، ص ٣٦٣. ويقول كذلك في كتابه الاشارات والتقبيهات عند الكلام على النفس الارضية والساوية ﴿ ولو توهمت ذاتك قد خلقت أول خلقها صحيحة العقــل والهيئة وفُرض أنها على جملة من الوضع والهيئة بحيث لا تُبصرُ أجزاءها ولا تتلابس

تابع الهامش

أعضاؤها بل هي منفرجة ومعلقة لحظة ما في هواه طلق وجدتها قد غفلت عن كل شيء الاعن ثبوت إنيتها ، ص ١١٩ من مطبوعة فورچيه Forget في ليدن سنة ١٨٩٧ و كذلك جاه في لياب الاشارات النمط الثالث في النفس الارضية والداوية القسم الأول في البحث عن ماهية جوهر النفس :

\* \* ( تنبيه ) \* المشار اليه بقولي أنا ليس بجسم ، لوجهين : الاول أن جميم الأجزاء البدنيــة في النمو والذبول والمشار اليه بقولى أنا باق في الاحوال كلها والباقي مغاير لغير الباقي . الثاني : أني قد أكون مدركا للمشار اليه بقولي أنا حال ما اكون غافلا عن جميم أعضائي الظاهرة والباطنة فاني حال ما أكون مهتم القلب بمهم أقول أنا أفعل كذا وأنا أبصر وأنا أسمم وأنا جزء من هذه القضية فالمفهوم من أنا حاضر لى في ذلك الوقت مع أني في ذلك الوقت أكون غافلا عن جميع أعضائي والمشمور به غير ما هو غير مشعور به فأنا مفاير لهذه الأعضاء . وان شئت أمكنك أن تجعل هذا برهانا على أن النفس غير متحيزة لأني قد أكون شاعراً بجسمي أنا حال ما أكون غافلا عن الجسم فأنا و جب ألا يكون جما ، وقد بين الاستاذ فور لاني FURLANI أن النصين اللذن اقتبسناهما من الشفاء كانا مترجمين الى اللاتينية وأن الفيلسوف غليوم أو قرني Auvergne قد نقلها عنه مع ذكر اسم ابن سينا . قال الاستاذ فالوا VAI.OIS في كتابه عن أوفرني الصادر في باريس ١٨٨٠ عند الكلام عن الفكرة التي ينقلها هذا الاخير عن ابن سينا « توجد هذه النعبيرات تقريبا في المقال عمه المنهج » ( انظر ان سينا وميرا ديكارت أنا أفكر ، اذبه فأنا مومود AVIRCENNA Islamica في مجلة الاسلاميات I Cogito, Ergo Sum di CARTESIO النالث الكواسة الأولى ص ٥٣ ـ ٧٧ في ليرج أبريل سنة ١٩٢٧ )

عرفت من ذلك أننى كنت جوهرا (١) كل ما هيته (١) أو طبيعته ليست الا أن يفكر ، ولاجل أن يكون موجودا ، فأنه ليس في حاجة الى أي مكان ولا يعتمد على أي شيء مادي . بحيث أن الانية ، أي [النفس] (١) مكان ولا يعتمد على أي شيء مادي . بحيث أن الانية ، أي [النفس]

- (۱) يقول ديكارت وعندما نتصور الجوهر ، فأعا نتصور شيئا موجوط عيث لا بحتاج لأجل وجوده إلا إلى نفسه ، المبادى و ج الفقرة ١٥ وكفك يقول : و يسمى جوهراً كل شيء يقوم فيه مباشرة كأنه في موضوع ، ويوجد بواسطته شيء ما ندركه ، ومعنى ذلك أي خاصية ، سواء صفة أو فعت نحصل لما عندنا فكرة حقيقية ، الردود على الاعتراضات الثانية ١٢ التعريف الخاس، ويميز ديكارت دائما بين الجوهر المفكر وهو النفس والجوهر المتحيز وهو الجم على العموم
- (٣) في النص الفرنسي وردت كلة ame أي الروح ولكننا نقلنا هناعن النص اللاتيني حيث جاءت كلة Mens أي النفس ولم تأت كلة Anima وهي ما تقابل في اللاتينية كلة عشه في الفرنسية . ولقد حدد ما يقصده بكلمة النفس في النمريف السادس من الردود على الاعتراضات الثانية ١٢ فقال :

  د الجوهر الذي يحل فيه الفكر مباشرة يسمى هنا بالنفس . وأنا أقول هنا النفس والمحدد الموادع البس المحدد المحددة تدعو البس المحددة المحددة تدعو البس المحددة المحددة تدعو البس المحددة المحدد

التي أنا بها، هي منما زة تمام التمان عن الجسم، بل وهي أيسر أن تعرف (١) وأيضاً لو لم يكن الجسم موجودا البتة لسكانت النفس موجودة كما هي

اذ تطلق غالباً للدلالة على شيء حسبي . » (انظر جسلون التعليم، أص ٣٠٨ و يظهر أن هملان أخد الكلمة ame كا وردت في المقال وقال ان دبكارت وقع باستعالها في خلط كبير وكان عليه أن يستعمل كلة فكر أو معرفة بدلامن كلة روح (راجع مرهب ويطرث ص ٢٠٨) . على انسا نعتقد أن خطأ ديكارت لغوي محض وعذره في ذلك حداثة عهد اللغة الفر نسوية في أيامه بالم والدليل على ذلك أنه لم يقع في نفس الخطأ في الترجمة اللاتينية التي راجعها وأقرها كما أن المترجم الفرنسي لكتابه المباوى الكثيراً ما يستعمل كانة عشرة من المجزء الأول

(۱) هذا القول نتيجة منطقية لمبدئه أنا أفركم ، ازده فأنا مرجور ولتعريفه النفس بأنها جوهر مفكر فالنفس إفن أمهل دعر فة من البعن لأن البعن لا يمكن معرفته إلا بالنفس واذن فعرفتها سابقة لمعرفته . وهو يقول التعليل على ذلك في المقرة الحادية عشرة من ج ١ من المهادي ١ ه اذا كنت ألتتم أن هناك أرضاً لأن المسها أو لا أن اعتم ها ه فن ذلك عينه ه و بدليل أقوى بكند و بجب على أن اقتم بأن فكري كائن أو موجوده عنى ولر جاز هذم وجود أرض ما في العالم وانه لا يمكن أن إنبيتي أي نفس لا تمكون شيئا ما حيا بحصل عندها في العالم وانه لا يمكن أن إنبيتي أي نفس لا تمكون شيئا ما حيا بحصل عندها في العالم وانه لا يمكن أن إنبيتي أي نفس لا تمكون شيئا ما حيا بحصل عندها في العالم وانه لا يمكن أن إنبيتي أي نفس لا تمكون شيئا ما حيا بحصل عندها

نهامها (۱)

وبعد ذلك ، بحث فيا لمزم للقضية كى تكون حقيقية ويقينية ؛ لأننى لا كنت وجدت قضية علمت أنها كذلك ؛ فكرت في أنه واجب علي أن أعرف مم يتكون هذا اليقين . لاحظت أنه لا شيء في هدد القضية ؛ أنا أفكر ، ازمه فانا موجود ، يجعلنى أثق من أنى أفول الحق ، إلا كونى أرى بكثير من الجلاء أنه لا بحل التفكير ، فالوجود واجب : قد حكن أننى أستطيع أن أنحذ قاعدة عامة ، أن الاشياء التي نتصورها تصوراً قوى الوضوح والتميز ، هي جميا حقيقية ؛ غير أن هاك بعض الصعوبة في ان نبين ما هي الاشياء التي نتصورها متازة

و بعد ذلك ، فاننى لما فكرت في شكوكي ، وأن مؤدى هذا أن ذان لم تكن تامة الـكال ، لاننى تبينت أن المعرفة كال أكبر من الشك ، رأيت أن أبحث أنى تعلمت ان أفكر في شيء أكل مني ؛ وعرفت يقيناً أن ذلك

(۱) يعتمد ديكارت في ذلك على المبدأ الذي أثبته في مذهبه وهو أن الاشياء التي نتصورها متايزة جلية هي حقيقية وعلى ذلك فيفسر قوله بوجود النفس اذا فرض عدم وجود الجسم بما يأني: (۱) اثباته السابق على اننا عند اغفال الجسم نظل مدر كين لوجودنا (انظر ص ٥٩و٥) (٧) مادمنا ندرك الشيء جليا متميزاً فهو حقيقي لانه يستحيل على الله أن يخدعنا. (م) التوحيد بين الحقيقة في الذهن وفي الاعيان كاكان يقول بذلك علماء العصور الوسطى (راج مبادئ الفقرة ١٠ وما بعدها)

بي أن يكون ذا طبيعة هي في الواقع أكمل (١). أما ما كان عندي مز [ ٢٠] فكرات في اشياه كثيرة أخرى خارجة عنى مشل السماء، والارض، والضوء، والحرارة، وألف شيء آخر، فلم أنم كثيراً في سرفة من أن جاءت، ذلك لأنى إذ لم ألاحظ فيها شيئا بجملها في نظرى أسى مر ثبة مني ، استطعت ان أعتقد أنها ، اذا كانت حقيقية (٢) ، فانها من نوابع طبيعتي ، من جهة أن طبيعتي لها شيء من الكال ، وأن هذه الاشياء إذ لم تكن كذلك ، فانني أكون استمددتها من العدم ، أي أنها كانت حاصلة عندى من جهة ما في من نقص. ولكن الأمر لا عكن ان يكون على هذا النعو فيما يختص بفكرة وجود أكمل من وجودى: لأن استمداد ثلك الفكرة من العدم ، أمر جلي الاستحالة ؛ لان التناقض الواقع في أن الاكمل يكون لاحتا وتابعا الهو أقل كمالا ، ليس أقل من التناقض الواقم في انه يحدث شيء ما من المدم ، إذن فأنا لا أقدر أيضاً على ان أستمد هذه الفكرة من نفسي (٢٠) . وعلى ذلك بقى أن تكون هذه الفكرة قد ألقيت

<sup>(</sup>۱) هذا نتيجة لمبدأ العلّية الذي يقبله ديكارت وهو « لا يكون في المعاول ما ليس في العلة » الروو و على الاعتراضات الثانية "

<sup>(</sup>٢) يعنى بقوله حقيقية أن لها وجودا في الأعيان أى موجودة في الخارج

<sup>(</sup>٣) تصبح الفكرة التي يبسطها ديكارت في هذه الصفحة مفهومة وواضحة الخافطنا إلى مبدئين ديكارتيين أساسيين . الأول : أن ديكارت يبدأ دانما لا من الشيء في الخارج و إنما يبدأ من نفسه أى بمعرفته للشيء وتفكيره فيه أن أفكر Cogito . والثاني : أن للشيء وجودا عينيا (أي في الخارج بصرف

الي من طبيعة (1) هي في الحقيقة أكثر منى كالا ، بل ولها من نفسها م الكالات ، التي أستطيع أن أنصورها ، واذا أردت التعبير بكلعة واحدة عن تلك الطبيعة فان المرادبها الله ، وأضفت الى ذلك انه بما أنني قدعرف بعض الكالات التي ليس لى شيء منها ، فانني لست الكائن الوحيد الذ في الوجود (وهنا سأستعمل بحرية ، ان كان يرضيكم هذا ، كلمات المدرسة الله يجب بالضرورة أن يكون هناك كائن آخر أ كثر كالا ، أنا تابع الم ومن لدنه حصلت على كل ما هو لى (٢) ، لا نني لو كنت وحيداً ومستنا ومن كل ما هو غيرى بحيثكان لى من نفسي كل هذا القليل الذي أشارك الذات الكاملة فيه ، لكنت اذن أستطيع أن أحصل من نفسي للسبب عن الذات الكاملة فيه ، لكنت اذن أستطيع أن أحصل من نفسي للسبب عن

النظر عن الوجود في الذهن) بقدر ما له من الكال. وبجب وصل هذين المبدئم بقانون العلية الذي يعبّر عنه بقوله « إن علة الوجود لا ي شيء موجود بالله أو لا ي كال اشيء موجود بالفعل لا يمكن أن تكون لا شيء أو تكون شيئا غم موجود ، البديهية الثالثة من ردوده على الاعتراضات الثانية

<sup>(</sup>١) في النص اللاتيني ﴿ بواسطة كائن طبيعته كانت إلح ،

<sup>(</sup>٢) يقصد بقوله كلمات المدرسة اصطلاحات علماء العصور الوسطى القي تكن قد هضمتها اللغة الفرنسوية بعد ( انظر جلسون التعلمي عص ٣٣٣)

<sup>(</sup>٣) في النص اللاتيني و كل ما كان في ،

<sup>(</sup>٤) أى القليل من الكمال الذي ليس ذاتيا للانسان (أى ليس جزءا مر ماهيته ) ولكنه حاصل على جزء منه فهو يشارك الله في ذلك لأن الله حاصا على كل الكمال

على كم ما هو فوق ذلك عما أعرفه ينقصني (1) ، وبذلك أكون أ انفسى برمتناه (1) ، وأزليا أبدياً (1) ، وغيرمتغير (1) ، وعالماً بكل شيء ، وقادرا على برمتناه ، وقصارى القول أن تكور لى كل الكالات التي أستطيع أن ألحظ

(١) بريد أن يقول إنه ليس علّة لما له من القليل من الكال

(٢) يعتبر ديكارت هذا الاصطلاح موجبا أي إنه ليس سلب متناه بل نهل إن ﴿ متناه ﴾ هي سلب ﴿ غير متناه ﴾ وفي ذلك يقول ﴿ لا أستعمل أند أطلقت عليه كلمة غير محد د Indéfini و لكن للدلالة على شيء حقيتي ، أفظم، بدون مو از نة ، من كل الأشياء التي لها نهاية ما ، من كتاب له الى بعض أمدقاته مقتبس في صمحم الفلسفة " للأستاذ لالاند في مقالة غير متناه Infini رني الثاملات الثالثة " يقول إنه لا يستعمل دمة غيرمتناه سلبا لكلمة متناه كا بشمل كلة السكون لنفي كلة الحركة والظلام لنفي النور لأنه يوجد في الجوهر النير المتناهي من الحقيقة أكثر مما يوجد في الجوهر المتناهي و لا أن فكرة الغير التناهي سابقة عنده لفكرة المتناهي إذ كيف يمكن أن يعرف أنه غير كال ما لم بكن قد فكر من قبل في ذات أكل من ذاته عرف بمقار نتها عيوب طبيعته (٣) أَزْلِيَّ أَي لا يقدر المقل على تصوّر بداية له وأبدي أي لا يقدر على صور نهاية له و الكلمة الفر نسية éternel تفيد معنى الكلمتين أى ليس له مبدأ في اوله كالقدم ولا انتهاء له في آخره كالبقاء وهـذه صفة ينفر د بها الله لا نه لا بنترفي وجوده إلى موجود آخر فوجوده ليس له ابتداء و لن يكون له انتهاء ، (٤) لأن الحركة والتغير لا يكونان للذات الحاصلة على كل الكالات

أنهالة (١). لأنه تبماً الاستدلالات التي أوردتها (٢) ، فلكي أعرف طبية الله، على قدر ما تستطيع طبيهتي ، فانه لم يكن على الا أن أتأمل في كل الأشياء التي وجدت لهافي نفسي صورة ذهنية هل في امتلاكها كال أم غير كال وقد أيمنت أن شيئًا عما يفيد المقص منها ليس لله ، ولكن كل ما عدا ذلك ثابت له . وكذلك رأيت أن الشك ، والنقل ، والحزن ، وما شامها من الامور ، لم تكن لتكون فيه ، اذ أنى أنا نفسى كنت أرتاح لأن أكون خالصاً منها. ثم انه عدا ذلك ، فلقد كانت لى أفكار عن أشياء كثيرة حسية وجسمية ، لأنه مهما فرضت أنى كنت في ُحلم ، وأن كل ما شاهدت أو تخيلت كان باطلا ، فانني لا أقدر على كل حال أن أنكر ان هذه الافكار كانت على الحقيقة في ذهني ، ولكن لما كنت عرفت بوضوح كثير فها مضى في نفسى أن الطبيعة العاقلة متمانزة عن الجسمية ، وذلك باعتباري أن كل مركب يدل على تبعية (٢) ، وإن التبعية نقص بلاشك ، فأنني حكمت من هذا أنه لم يكن كمالا في الله أن يكون مركباً من هانين الطبيمتين (١)،

<sup>(</sup>١) عرّف ديكارت الله بقوله ﴿ أعني بالله جوهر ا غير منناه ﴾ أ زليا أبديا ، غير متذير ﴾ مستقلا ، عالما بكل شيء ، قادراً على شيء ، وهو الذي خلقني وخلق سائر الاشياء الأخرى ( اذا كان يوجد منها حقيقة شيء ما ) »

<sup>(</sup>٢) أى الخاصة بائبات وجود الله

<sup>(\*) ﴿</sup> لأَن أَجِزَاهُ المَر كُبِ يَعْتَمَدُ بِعَضْهَا عَلَى البَّمِضُ الآخر وأَن الكُلِّ نفسه يعتمد على الأجزاء التي تكوّنه ﴾ جلسون التعليم ' ص ٣٣٩ (٤) أي العاقلة والجسمية

وعلى ذلك فهو لم يكن مركباً ، ولكن أذا كان في العالم بعض الأجسام ، والمحلف المعقول (١) ، أو طبائع أخرى ، لم تكن تامة الكال ، فان وجودها [٢٦] كان واجباً أن يعتمد على قدرته ، بحيث أنها جميعاً لم تكن لتقدر على أن تقوم بلونه لحظة واحدة (٢)

(١) د أى ملائكة أو إنسان ، جلسون في المامه المذكور

(٧) يقول ديكارت بنظرية الخلق المستمر فهو يرى أن حفظ الله للكائنات هوخلق وهذا راجع الى أنه يرى أن لحظات الزمن مستقل بعضها عن البعض الآخر فليس يفتج بالضرورة عن وجو دي الآن وجودي في اللحظة التالية ما لم إذا الله ذلك و إذن فالحفظ و الحلق عنسده شيء و احد . أفظر هملان مزهب بطرت ص ١٩٣ و ٣٠٠٧ و سنعود للكلام عن هذه النظرية في التعليق على النسم الخامس

ولند بسط ديكارت حتى الآن دليلين لاثبات وجود الله فالأول بمكن المجازه في القول بأنه استنبط من شكّه أنه غير كامل إذ أن المعرفة أولى بالكال من الشك . ولكنه ما كان ليعرف أنه غير كامل لو لم تكن لديه فكرة الكال وإذا فلا بد من سبب لحضور تلك الفكرة في ذهنه إذ أنه لا ينتج شيء من لا شيء وبجب أن بحتوي هذا السبب على كالوحقيقة أكثر مما في المسبب عنه . وهذا السبب ليس هو نفسه لا نه ليسكاملا كا أنه ليس العالم الخارجي لا نه لم يثبت بعد خيقة وجوده ولا نه حادث و لا يستطيع أن يقوم بنفسه ، و إذن فهو ليس بكامل وإذن فليس السبب الا ذاتا لها كل الكالات وهذه هي ذات الله . وأما الدايل الناي وهو متصل بالأول فيتلخص في القول بأنه عرف أنه موجود وأنه غير لامل ولكنه يمتلك في ذهنه فكرة الكال وقد عرف أيضا أنه ليس علة وجود

أردت بعد ذلك أن أبحث عن حقائق أخرى ، ولما كنت قد اخترت موضوع أصحاب الهندسة ، الذي كنت أنصوره جسما ، تصلا ، أو حيراً لا يتناهي امتداده في الطول والعرض والارتفاع أو المعق ، قابلا للانقسام الى أجزاء مختلفة ، عكن أن تتخذ أشكالا وأحجاما مختلفة ، وأن تحرك أو تنقل على جميع الوجوه ، لان أصحاب الهندسة يفرضون ذلك كله في موضوع علمه ، فإني تصفحت بعض ما يستعينون به من أبسط براهينهم إذ لاحظت أن ما يعزوه البها الناس من أنها جد يقينية ، اعا يقوم على أنها يتصور بجلاء ، تبعاً للقاعدة التي ذكرتها غير بعيد (١) ، فانني لاحظت أيضاً أنه لا شيء فيها البتة بجماني على ثقة من وجود موضوعها (٢) ، فانني

نفسه لأنه اذا كان هو العلة لوجود نفسه كان ممكناً أن يكون أكثر كالا مما هو لأن الارادة تنزع دأمًا للخير الأعظم فيجب اذن أن تكون العلة لوجوده ذاتا لها كل الكلات وهذه هي الله ، والأستاذ فيشر يسمي هذا الدايل بالدليل الانساني " Anthropologische Beuveis و يراه أساسا الدليلين الآخرين أي الدليل الأول و يسميه بالدليل التجريبي Empirische والدليل الوجودي الذي سيتكلم عنه ديكارت عن قريب و يرى كذلك أنه « هو الدليل الديكارتي الحق لاثبات وجود الله » . انظر حياة وبطرت وعمله ومترهم ص ٣١٥ وما بعدها (١) أى « ان الأشبياء التي نتصورها بجلاء و مما يز كثيرين هي جيما

( ٢ ) أى « الجسم المتصل المتحرك الذي هو موضوع البر اهين الهندسية » جلسون التعليق ص ٣٤٧ مثلاً أدى أنه الحافرضت مثلثاً ، لزم أن تكون زواياه الثلاث مساوية لارتين قائمتين ، ولكن ليس في هذا ما يجعلى أستيقن أن في العالم مثلثاً ، فلك على حين أننى عند ما عدت الى امتحان ما عندى من الصورة الذهنية لمجود كامل ، ألفيت أن الوجود كان داخلا فيها على الوجه الذي يدخل به في الصورة الذهنية لمثلث أن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين ، أو كا ينخل في الصورة الذهنية لمدائرة أن كل أجزاء عيطها متساوية البعد عن بغل في الصورة الذهنية لدائرة أن كل أجزاء عيطها متساوية البعد عن مركزها بل وهو أكثر من هذين وضوحا ، وينتج عن ذلك أن كور الله ، الذي هو هذا الموجود الكامل ، موجوداً هو على الاقل مساو في اليقين خاير ما يكن أن يكون برهاناً هندسياً (۱)

(۱) أطلق كافت على هذا الدليل اسم الدليل الوجودي الله معروفا بهذا الاسم ( أنظر نفر العقل الخالص Arrilik der reinen المحالة دليل وجودي على وجود الله ص ٩٩٠ و ما بعدها من الطبعة الثانية سنة ١٧٨١ و ص ٩٧٠ و ما بعدها من الطبعة الثانية سنة ١٧٨١ و ص ٩٧٠ و ما بعدها من الطبعة الثانية سنة ١٧٨١ و ص ٩٧٠ و ما بعدها من الطبعة الثانية سنة ١٧٨٠ و ص ٩٧٠ و ما بعدها من الطبعة الثانية سنة ١٧٨٠ و و موجود الأن الكال يتضمن الوجود كايتضمن منهوم المثلث أن زواياه الثلاث مساوية لزاويتين قاعتين و بعن و اعترض جاسندي على ديكارت بأن الوجود ليس كالا وأصل الاختلاف بينه و بعن ديكارت أن ديكارت بنا الوجود ليس كالا وأصل الاختلاف بينه و بعن ديكارت أن الوجود الخارجي عنده تابع للماهية أما عند جاسندي فالماهية منتزعة من الوجود الهيني و يقول ديكارت انه يستحيل أن نتصور شيئاً له كل الكالات وليس له العيني و يقول ديكارت انه يستحيل أن نتصور شيئاً له كل الكالات وليس له وجود إذ أن التناقض ظاهر في ذلك . ( راجع التأمهوت السادسة ١٢ ) . على أن

ولكن السبب في أن الكثيرين يعتقدون بالصموبة في معرفة ذلك؛

بل في معرفة ماهي الفسهم أبضاً، هو أنهم لا يرفعون عقولهم قط الى ما

فوق الأشياء المحسوسة، وأنهم تمودوا ألا يعتبروا شيئاً من الأشياء إلا

نت كانت أقي مدم اقد حادثات في قال هذه المعتبر أن المحددا

نقد كانت أقوى من نقد جاسندي فهو يقول ﴿ من البين أن الوجود ليس محمولا حقيقياً ، أي ليس تصوراً لشيء ما يمكن اضافته الى تصور لشيء Ein Begriff von irgend etwas, uaas zu dem Begriffe eines Dinges ( hinzuk, ommen Konne الكتاب المذكور ص ٩٨٠ من الطبعة الاولى و ٢٢٦ من الطبعة الثانية ويفسر ذلك بأن الوجودهومجرد الرابطة في الحكم أي ما يربط المحمول بالموضوع فقولك الله هو قادر على كل شيء قضية تشتمل على تصوربن الأول الله والثاني قادر على كل شيء أما كبة هو ( وفي اللغات الاوربية يستمل فعل الكينونة فهو في هذا المثال ist أي يكون ولما لم يكن في العربية هذا الاستعال قلنا هو للدلالة على الحكم بدلا من الفعل يكون ist ) فليست محمولا وانه هي تقيم الدلاقة بين المحمول والموضوع . وعلى ذلك فهو يقول. إن القائليز باثبات وجود الله ، اعتماداً على تصور نا له ، هم بين أن يقعوا في التناقض المنطقم أو الدور. ذلك بأن تصور الله ، الذي هو موضوع القضية ، ان كان منض الوجود ، فالاستدلال به على الوجود استدلال على الشيء بنفسه وهو الدور ؛ وا كان تصور الله خلواً من الوجود، فالوجود اذن في المحمول فيكون أحدُ طرا القضية المتساوية الطرفين متضمناً للوجود والطرف الآخر خلواً منه والحكم ع هذا النحو تناقض في المنطق

ولكن هذا النقد انما يُتوجّه به على غير ديكارت ( لان الدليل الوجوا كان معروفا قبل ديكارت ) لان موضع هذا البرهان من مذهب ديكارت بح

إذا تخيلوه (١) وهذه طريقة في التفكير خاصة بالأشياء المادية ، حتى ان كل مألا عكن تخيله يبدو لهم غير قابل لأن يفهم. وهذا بين من أن الفلاسفة (١) أنفسهم يتخذون شماراً لهم في المدارس أنه لا شيء في المقل لم يكن أولا في الحس (٣) ، ومع ذلك فانه ليقيني أن الصورتين الذهنيتين للة والنفس

لآن مبدأ تحقق الاشياء عند ديكارت هو في العقل ، ولا معرفة يقينية عنده إلا ما ذهب من العقل الى الحس ، ثم ان الوجود يصح أن يكون محمولا لانه ليس مستمداً من التجربة والحواس بل هو مستمد من العقل ، وهو يرى أنه « حينا نقول ان لازما تحتوي عليه طبيعة أي شيء أو تصوره ، فهذا كالو نقول انه حقيقي لذلك الشيء أو ممكن اثباته له » الردود على الاعتراضات الثانية "التعريف التاسع

و دفع تهمة و قوعه في الدور بقوله ٤٠٠ إننى لم أقع في الخطأ الذي يسميه المناطقة بالمصادرة على المطلوب ، فإن اعتبار الوجود من لوازم ماهية الله لا يزيد على اعتبار مساواة زوايا المثلث الثلاث مساوية لقائمتين ٤٠ من كتاب له اقتبسه هملان في مزهب و بطارت ص ٢١٣ . راجع للدفاع عن ديكارت ضد كانت وجاسندي هملان الكتاب المذكور ص ٢١٧ وما بعدها و جلسون النعليق و ص ٣٠٧ وما بعدها و جلسون النعليق وما بعدها و برنشفيك الرياضة وما بعد الطبيعة عند و بطارت ٣٠٨ وما بعدها

- (١) انظر التعليق على كلة الخيال في القسم الخامس
  - (٧) يقصد فلاسفة العصور الوسطى
- (٣) إشارة الى الكلمة المشهورة في العصور الوسطى و لا شيء في العقل الم

[الناطقة] لم تكونا قط في الحس. ويبدو لي أذالذين ريدون أن يستينوا على فرسها بخيالهم، يفعلون كما لو أنهم أدادوا الاستعانة بعيونهم على سلم الاصوات، أو شم الروائح. الا أن هناك هذا الاختلاف، وهو أن طه البصر لا تؤكد لنا تحقق الامور التي بختص بادراكها، أقل مما تفعل حواس الشم والسمع، في حين أنه لا يستطيع خيالنا ولا حواسنا أن تجعلنا نتأكد من شيء، اذا لم يتوسط عقانا في ذلك

وأخيراً، اذا كان هناك بعد من الناس من لم يقتنعوا اقتناعا كافي بوجود الله ووجود أنفسهم ، بالحجج التي أوردتها، فاني أريد أن بعرفو أن كل الأشياء الاخرى التي يرون أنهم أكثر وثوقا بها، وذلك مثل أن يكون للمره جسم ، وأن توجد الكواكب والأرض ، وما شابها من الامور، هي أقل ثبوتاً، لأنه مع أن للمرء [- كا يقول الفلاسفة -] نقالا موراً عن الفلاسفة -] نقال موراً الفلاسفة -] نقال موراً الفلاسفة -] نقال موراً الفلاسفة -] نقال الفلاسفة -] نقال موراً الفلاسفة -] نقال موراً الفلاسفة -] نقال موراً الفلاسفة -] نقال الفلاسفة -] نقال موراً الفلاسفة -] نقال موراً الفلاسفة -] نقال الفلاسفة -] نقال موراً الفلاسفة -] نقال موراً الفلاسفة -] نقال الموراً الفلاسفة -] نقال موراً الفلاسفة - إلى موراً الفلاسفة

يكن أولا في الحس المحروفا عند العرب ومن أنصاره أبو حامد الغزالى الذي وكان هذا المذهب معروفا عند العرب ومن أنصاره أبو حامد الغزالى الذي يعبر عنه بقوله و لا بحل في المقل إلا ما بحل في الحس ، تهافت الفعل من طبه القاهرة ١٣٣١ ص ٧٨ و يقول الاستاذ فور لانى FURLANI إن هذه الكله انتقلت إلى أو ربا عن طريق العرب . انظر مقالته المذكورة سابقا ابن سينا ومبر ديكاوت أنا أفكم أدره فأنا مو مبود في مجلة islamica المجلد النالث الكراء الأولى ص ٧٨

أغلاقية (١) بهذه الأشياء ،التي يبدو ممها أن المرء لا يقدر على الشك فيها [٣٨] الإاذا كان مسرفاً ، ومع ذلك أيضاً ، فمند ما يكون المرء بصدد يقين مينا فنزيقي (٢) ، فانه لا يقدر ،الا اذا كان محروماً من المقل ،على انكاراً فه يكنى عاقد في كال اليقين ، أن يلاحظ أنه من المستطاع على هذا الوجه أن يتخيل النائم ، أن له جسما آخر ، وأنه يبصر كواك اخرى ، وأرضاً أخرى ، دون أن يكون من ذلك شيء . لا نه من أن للمرءأن يعرف أن الفكر التي زد اليه في الحلم هي أقرب الى البطلان من الفكر الاخرى ، مع أنها في أكثر الأحايين ليست أقل قوة ووضوحا ، ومع أن خيرة المقلاء يبحثون فيها ما شاء وا ثم لا يستطيعون فيها أعتقد \_ أن يقيموا حجة واحدة كافية الزع هذا الذي هذا الذي

<sup>(</sup>۱) يفسر ديكارت ذلك بقوله و . . سوف أمير هنا بين نوعين من اليقين الأول يسمى أخلاقيا ، أى كافيا لتدبير شئوننا الخلقية ، أو هو مثل يقيننا بالأشياء التي تمس السلوك في الحياة التي لم نعته قط أن نشك فيها ، مع أننا نعرف أنه قد يجوز أن تكون باطلة على الاطلاق . وهكذا فان الذين لم يذهبوا البتة إلى رومة لا يشكون في أنها مدينة في إيطاليا ، مع أنه يجوز أن كل الذين عرفوهم بها ربحا خدعوهم . وأما اليقين الثاني فهو عندما نرى أنه يستحيل أن يكون الشيء غدير ما نحكم به ، من مبادئ و الفلسفة اقنبسه جلسون في نعليف عملون الشيء غدير ما نحكم به ، من مبادئ و الفلسفة اقنبسه جلسون في نعليف عمل الشيء غدير ما نحكم به ، من مبادئ و الفلسفة اقنبسه جلسون في نعليف عليف المناه عليف المناه التي نبطيف المناه ا

 <sup>(</sup>۲) هذا هو النوع الثاني من اليقين الذي تكلم عنه في النص الذي اقتبسناه
 من مبادئ و الفلسفة

قررته ، هو الذى اتخذته غير بعيد قاعدة ،أي ان الأشياء التي نتصورها جد واضحة وجد متمايزة هي جميماً حقيقية ، هذا الذى جملته أولا قاعدة لبس ثابتاً إلالان الله كائن أو موجود، وأنه ذات كاملة ، وأن كل مافينا يصدر عنه (۱)

ويتبع ذلك أنصور ناالذهنية ومعارفنا لما كانت موجو دات خارجية ١٦

(١) هذا ما يسمَى بالسّند الإلهي نصحة الحقائق التي نتصورها بنمايز وجلاء فان الله لما كان له كل الـكمالات يستحيل عليه أن يخدعنا ( انظر المقدمة )

(٧) تر جمناني هذا القسم كلة idée بكامة صورة ذهنية لتميّز معناهاعند ديكارت عن معنى كلة صورة لأن الصورة من إدراكات الخيال وهى ما لا بد لوجوده من مادة أو جسم بينها يقصد ديكارت بالصورة الذهنية ما يتضح من قوله و أعني بكلمة الصورة الذهنية مثال الشيء الذي بحضوره في نفس المُدْرِك يعرف الشيء ، محيث لا أستطيع أن أعبر عن أمر من الأمور بألفاظ ، عند ما أفهم ما أقول ، إلا كنت بنفس التعبير مثبتنا أن الأمر الذي تعبّر عنه الألفاظ متمثل في نفسي و هكذا فأنا لا أدعو الصور الحسية المنقوشة في الخيال بأسم الصور الذهنية ، بل بالمكس فأنا لا أدعوها قط بهذا الاسم مادامت في الخيال اي مادامت منطبعة في بعض أجزاء المخ ، ولكنني أدعوها بذلك حينا تحصل علما للجانب العقلي الذي يعنى بهذا الجزء من المخ ، ولكنني أدعوها والاعتراضات المائية المائية المناني عنى بهذا الجزء من المخ ، ولكنور والاعتراضات المائية المناني عنى بهذا الجزء من المخ ، ولكنور والاعتراضات المائية المناني

و مما يجب الانتباه اليه أن الصورة الذهنية عند ديكارت وجودا حقيقيا ويسميها أحياناموجودات ذهنية res cogitata . والصورة الذهنية حقيقية الوجود الرة عن الله فهى بما هي به واضحة متمايزة ، لا عكن أن تكون إلاحقيقية بن أنه ، اذاكان كثيراً ما يكون في تلك الصور الذهنية أوالممارف ما يحتوي غليطلان ، فذلك لا عكن أن يكون إلا في ماكان منها محتويا على شيء ذي نموض وابهام ، فانها في هذا تشارك العدم ، أعنى أنها ليست فينا بهذه المثابة من النموض الالائن كمالنا ليس تاماً من كل وجه . وظاهر أن التناقض في أز البطلات أو النقص يصدر عن الله ، بهذا الاعتبار ، ليس أقل من [٢٠] التاقض في أن الحقيقة أو الكمل يصدر عن المدم . ولكن اذا لم نعرف أزكل ما فينا من واقعى وحقيق ، يأتى من ذات كاملة وغير متناهية ، فها كان صورنا الذهنية من الوضوح والتمايز ، فلن يكون لنا أي دليل بجملنا كان لها كمال كونها حقيقية (١)

ولكن بعد أن جعلتنا معرفة الله والنفس على ثقة من تلك القاعدة (٢٠) ، فن السهل أن نعرف أن الاحلام التي نتخيلها أثناه النوم ، لا ينبغي في شيء

ن وجهين الأول باعتبارها كيفية للجوهر المفكر، والثاني لأنها مثال لحقيقة خارجية (انظر التعريف الثالث الرووعلى الاعتراضات الثانية اوانظر جلسون في التعليم، عمل ٣١٨ ـ ٣٢١)

<sup>(</sup>۱) يعتمد في ذلك على القول بأن الحقيقة تنحصر في الوجود والبطلان بنعصر في عدم الوجود ، و إذن فاذا كانت هناك فكرة باطلة فذلك لانها غيرموجودة

<sup>(</sup>٢) أى ﴿ إِن كُلُّ مَا نَتُصُورُهُ بُوضُوحٍ وَتُمَيِّزُ هُو حَقَيقٍ ﴾

أَنْ تَجِمَلُنَانُسُكُ فَي صِحَةَ الفَكْرَالَتِي مُحَصِّلُ لِنَا وَنَحَنَ فِي اليقظة . لانه إذا حدث ، حتى أثناه النوم .أن وردت على المره صورة فهنية متمانرة جدا، كأن يهتدى أحد أصحاب علم المندسة الى برهان جديد، فلا يمنع نومه أن يكون برهانه صحيحاً . أما فما يختص بالخطأ الاكثر وقوعاً في أحلامنا، وهو ينحصر في أن الاحلام تبصور لنا أمورا مختلفة كما تفعل حواسنا الظاهرة ، فليس معما أن يكون ذلك الخطأ سبباً في الارتياب في صحة مثل هذه الصور (١) [ التي نتلقاها أو نستطيع تلقيها من الحواس ] ، وذلك لأنها تقدر أيضاً على خداءنا في أحايين كثيرة ، دون أن نكون في النوم: ومثال ذلك أن الذن يصابون عرض البرقان، يبصرون كل شيء أصفر اللون، وكذلك فان الكواكب والاجرام الاخرى النائية جداً تظهر لنا أصغر بكثير مما هي . ثم انه سواء كنا في يقظة أو كنا في نوم ، لا يلزمنا أن نقتنع بأمر ما إلا بيقين عقلنا . وبجدر بالملاحظة أنني أقول عقلنا ، ولا [.٤] أقول قط خيالنا أو حواسنا" . وكذلك فمع اننا نرى الشمس واضعة جدا ، فانه لا يلزمنامن أجل هذا أن يحكم بأنها ليست من الحجم الا كا نراها، ونحن نستطيع أن نتخيل في عانر رأس أسد مركباً على جسم عنز

<sup>(</sup>١) في النص الفرنسي كلة idées و نرى أنها تترجم هنا بالصور لأنه يتحدث عن الحواس كما أنه حــدها بالجلة التي وردت في النصّ اللاتيني زائدة على النص الفرنسي

<sup>(</sup>٧) انظر التعليق على كلمة الخيال في القسم الخامس

دون أن يلزمنا أن نستنتج من هذا ، ان في العالم هذا الحيوان الخرافي : لان العقل لا يملي علينا أن ما نراه أو نتخيله كذلك هو حقيقي . ولكنه يملي علينا أن كل ما يحصل عندنا من صور ذهنية ومعارف بجب أن يكون لها أساس من الحقيقة ، لان الله الذي هو نام في كاله وفي ثبوته لم يكن ليضعها فينا لولا ذلك . ولان استدلالاتنا أثناء النوم لا تكون قط من اليقين والكال بمثل حالتها في اليقظة ، وان كانت خيالاتنا تكون أحياماً اذ ذاك في نفس القوة والوضوح ، أواشد فان العقل يملي علينا أيضاً أن فكر نا لما لم يكن ممكنا أن تكون جميعاً حقيقية ، لا ننا لسنا على كال مطلق ، فان ما فيها من حقيقة أولى أن يكون حتما في الفكر التي تحصل عندنا ، ونحن في اليقظة لا في أحلامنا

## القسم الخامس

قد أرتاح لان أستمر هنا في تبيين سلسلة الحقائق الأخرى التي استنبطتها من هذه الأولى. ولكن لما كان تحقيق هذا الفرض، يحتاج الى ان أتكلم الآن في مسائل كثيرة هي موضع اختلاف بين العداء (١) الذين لا أريد ان أحشر نفسي في جمعهم ، فأني أعتقد أن الأفضل ان أكف عن ذلك الحكلام، وأن أقتصر على القول على العموم ما هي تلك الحقائق، كي أفسح المجال لمن هم أكثر حكمة حتى يقرروا ان كان منالمة يد ان يعرف عنها [ ٤٩] الجمور (٢) شيئًا أكثر تفصيلا ظللت دامًا مصم على العزم الذي اعتزمته، ألا أفرض مبدءاً آخر غير الذي أخذت به غير بميد في الاستدلال على وجود الله والنفس، وألا أقبل شيئاً على أنه حق، ما لم يظهر لى أنه أكثر وضوحاً وتوكداً من براهين أصحاب الهندسة من قبل. وعلى كل حال فانني أُجروً على القول، بأنه ليس الذي وجدته هو مجرد سبيل يسد حاجتي في قليل من الزمن ، في كل أصول الممضلات التي تعالج عادة في الفلسفة (٢)، ولكنني لاحظت أيضاً بعض القوانين ، التي أقامها الله في الطبيعة ، والتي طبع (١) يقصد بالعلماء علماء العصور الوسطى . أما المسائل التي لا ريد أن بحشر نفسه في زمرة العلماء الذبن يتجادلون فيها فهي تختص بالطبيعة وخصوصا مسئلة حركة الارض (راجع هملان مزهد ميظرت ص ٢٦)

<sup>(</sup>٢) في النص اللاتيني ﴿ جمهور المتأدبين ،

<sup>(</sup>٣) أى في الطبيعيات المعروفة في العصور الوسطى جلسون التعليم السلام ٢٧٧

في نفوسنا من معارفها (۱) ، بحيث أنه بعد التفكير فيها تفكير ا كافيا ، لانقدر على الشك في أنها روعيت بدقة في كل ما هو موجود ، أو كل ما يحدث في العالم . وبعد ذلك فبالتفكير في تسلسل تلك القوانين بدا في أنني استكشفت حقائق كثيرة أنفع وأهم من كل ما تعلمته من قبل ، بل ومن كل ما أملت أن أتعلمه

ولما كنت قد اجتهدت في شرح أصول تلك الحقائق في رسالة منعتني بعض الاعتبارات عن إذاعتها (٢) ، فانني لا أقدر على التمريف بها أكر من ان أذكر هنا بايجاز ما تحويه هذه الرسالة . وكان غرضي أن أضعنها كل ما كنت أرى أنني أعرفه قبل كتابتها ، مما يتصل بطبيعة الاشياء المادية . ولكن كما أن المصورين لما كانوا لا يقدرون على ان بمثلوا بالنساوي على لوح ذي سطح واحد كل الوجوه المختلفة لجسم صلب ، فانهم يختارون أحد الوجوه الرئيسية يضعونه وحده نحو الضوء ، ويظللون الوجوه الأخرى ، بحيث لا تظهر [٤٧] لا على مقدار ما يمكن رؤيتها عند النظر الى هذا الوجه ، كذلك لما كنت أخشى ألا أقدر على أن أضع في مقالتي (٣) كل ما في ذهني ، فانني عملت على أخشى ألا أقدر على أن أضع في مقالتي (٣) كل ما في ذهني ، فانني عملت على

<sup>(</sup>١) أي إنها موجودة في نفوسنا بدون كسب أو تحصيل

<sup>(</sup>٧) يقصد كتابه العالم الذي سيتحدث عنه كثيراً في هذا الفصل و كان قد بدأ الكتابة فيه في أواخر عام ١٩٣٩ ( انظر كتابه الى مرسن Mersenne في ١٨ ديسمبر سنة ١٩٧٩ في الاعمال الكامرج ١٠٠١)

<sup>(</sup>٣) يقصد أيضا كتابه العالم

ان أعرض في هذه الرسالة عرضا جدُّ مفصل ما كنت أتصوره من معنى الضوء؛ ثم أزيد بهذه المناسبة شيئاً عن الشمس، وعن الكواك الثابتة، لان الضوء كله يكاد يصدرعنها ، وعن السموات لانها هي التي تنقله ، وعن السيارات وذوات الأذناب وعن الارض ، لانها هي التي تعمل في المكاسه، وخصوصاً عن كل الاجرام التي فوق الارض، لانها إما ملونة، أو مشفة، أو مضيئة ، وأنتهي بالانسان لانه الناظر الى كل تلك الاشياء. بل، ولكي أظلل كل هذه الاشياء قليلا ، ولكي أستطيع في حرية ان أقول حكمي فيها دون ان أكون مرغما على اتباع الآراء المتداولة بين العلماء (١) أو نقضها، فانني اعتزمت ان أترك كل هذا العالم، لمجادلات هؤلاء العلماء، وألا أتحدث إلا عما يحصل في عالم جديد، لو أن الله خلق الآن في جهة ما، في الامكنة الخيالية ، مادة كافية لتكوينه ، ولو أنه حرك حركة مختلفة ، وعلى غير نظام الاجزاءالمختلفة لهذه المادة، محيث أنه يكون منها خليطا (٢) هو من الاضطراب كما يستطيم أن يتوجم الشمراء، ولا يفمل بعد ذلك شيئًا إلا ان يعير الطبيعة مدده العادي (٣) ، وإن يدعما تعمل تبعاً للقو انين التي أقامها . وكذلك ، فاني أولاً، وصفت هـذه المادة واجتهدت ان أمثلها على وجه ألا يكون

<sup>(</sup>١) أي فلاسفة العصور الوسطى وعلماه اللاهوت فيها

<sup>(</sup>٢) الكلمة الفرنسية هي Chaos والمقصود بها المادة التي لاصورة لها

<sup>(</sup>٣) د معنى هذا في لغة علم أصول الدين في العصور الوسطى ، العمل الذي لا يفعل به الله غير حفظه للمالم بقوانينه ، حفظا مستقلا عن التدخلات الخارقة للعادة التي يغير بها المجرى العادي للطبيعة ، جلسون التعليم عسم ٣٨٤

شيء في العالم فيما أرى أكثر منها وصنوحا ولا قبولا للفهم منه ، حاشا الذي ذكر آنفا عن الله وعن النفس: ذلك بأنى فرضت أيضاً عن قصد أنه ليس ٢٠٠ في هذه المادة شيء من هذه الصور أو الصفات التي تجادلون فيها في مدارس العصورالوسطى ، وليس فيها على العموم شيء ليست معرفته طبيعية بالنسبة إمقولنا، الى حد أنه لا يستطاع حتى ادّعاء الجهل بها. وفضلا عن ذلك، بينت قوانين الطبيعة ، وبدون ان أوسس استدلالاتي إلاعلى مبدأ كالات الله غير المتناهية ، فأنني حاولت إن أثبت بالبرهان كل القوانين التي أمكن إن يشك فيها بعض الشك ، وإن أبين أنها بحيث لو أن الله خلق عوالم كثيرة ، فلا يكون فيها واحد لا تراعى فيه تلك القو انين. وبعدذلك ، بينت كيف ان أكبر جزء من مادة هذا الخليط ، كان ينبغي تبعا لتلك القوانين ان ينتظم ويترتب على هيئة معينة مجمله مشابها لسماواتنا ، وبدنت أيضاً كيف أن بعض أجزائه كان ينبغي مع ذلك ان يؤلف أرضاً ، وأن البعض الآخر كان ينبغي ان يؤاف سيارات وكواكب من ذوات الاذناب، والبعض الآخرشمسا وكواكب ثابتة . وهنا يوسمت في موضوع الضوه ، ففسرت باطناب كثير ما هو ذلك الضوء الذي ينبغي ان يوجد في الشمس وفي الكواكب، وكيف اذابدأمن هناك يخترق في لحظة واحدة (١) ماللسموات من أمكنة شاسمة ، وكيف ينعكس من السيارات وذوات الاذناب على

<sup>(</sup>١) هنا يغفل ديكارت أن انتقال الضوء هو حركة تستغرق من الزمان بحسب المسافة التي يقطعها من المصدر الى نقطة الوصول

الارض. وزدت على ذلك أشياء كثيرة، تختص بالجوهر، وبالأين (١) وبالحركات، وبكل الصفات المختلفة لهذه السموات وهدده الكواك، محيث رأيت ان فها ذكرته كفاية للتعريف بآنه لا يشاهد في سماوات هذا العالم وكوا كبه شيء لا يلزمه ، أو لا عكنه على الأقل أن يظهر مشابها كل [ ٤٤] المشابهة لسماوات المالم الذي وصفته وكواكبه ، ثم انتقلت من ذلك الى قول مفصل عن الارض: كيف أن كل أجزاء الارض مع أنني فرضت فرطا صريحاً أن الله لم يضع أي ثقل (٢) في المادة التي تنركب منها ، عيل نحو المركز ميلا متمادلاً ، وكيف أنه لما كانت المياه والهواه فوق سطحها ، فان وضم السماوات والكواكب، لاسما وضع الفمر، كان ينبغي أن يسبب على سطم الارض مدا وجزرا، شبيهين في كل أحوالهما بالمد والجزر اللذين يلاحظان في محارنا ، وعدا ذلك فانه يسبب مجرى معينا من الماء ومن الهواء من الشرق الى الفرب على حد ما يلاحظ بين المدارين، وكيف استطاعت الحيال والبحار، وعيون الماء والأنهار ان تتكون فيها بالطبيعة، وان تحصل فيها المعادز داخل المناجم، وأن تنمو النباتات في المزارع، وأن تتولد فيها على العموم كل الاجسام التي نسميها مخلوطة أو مركبة . ومن بين أشياء أخرى ، لما كنت لا أعرف بعد الكواكب شيئاً في العالم ينتج الضوء إلا النار، اجتهدت ان أوضح عام الوضوح كل ما يتصل بطبيعتها، وكيف تحدث وكيف تتغذى، وكيف لايكون لها بعض الاحايين إلا حرارة بدون ضوء، وفي أحايين

<sup>(</sup>١) أي حلول الجسم في المكان

<sup>(</sup>٧) يقصد أي جاذبية ( انظر جلسون التعليم ، ص ٣٨٨ )

أخرى لا يكون لها إلا ضوء بدون حرارة ، وكيف تقدر على ان تحدث ألوانا مختلفة في أجسام متباينة ، وتحدث صفات أخرى مختلفة ، وكيف تصهر بعض الاجسام، وتجمل الاخرى صابة ، وكيف تكاد تستهلك جميسا أو تحيلها الى رماد ودخان ، وأخيراً كيف تكون من هذا الرماد زجاجا بمجرد تأثيرها القوى . لأنه لما ظهرت لي أن إحالة الرماد لى زجاج تستحق من الاعجاب فوق ما تستحقه أى استحالة أخرى تحدث في الطبيعة . فقد كان لي ارتباح خاص الى وصفها

ومع ذلك فإني لم أرد أن أستنبط من كل هذه الاشياء ، أن هذا المالم قد خلق على الوجه الذى فرضته ، فإن الأرجح أن يكون الله قد صنعه منذ المبدأ على ما ينبغى أن يكون ولكنه من اليقيني ، وهذا رأي متداول بين علماء الدين على العموم ، أن العمل الذي يحفظه به الآن هو نفس العمل الذي صنعه به (۱) ، محيث أنه لو لم يصوره في المبدأ بغيرصورة

(۱) هذا ما يسمي بنظرية الخلق المستمر ونحن نور دهنا ما يقوله في الفقرة الواحدة والعشرين من الجزء الأول من المبادىء ليتبين كيف يبرهن ديكارت على هذه النظرية . قلل في الكلام على أن مدة حياتنا تكفي و حدها لاثبات أن الله موجود « أنا لا أعتقد أنه عكن للمرء أن يشك في صحة هذا البرهان ،إذا انتبه الى طبيعة الزمان أو الى طبيعة مدة حياتنا ، لأنها بحيث أن أجزائها لا يعتمد بعضها على البعض الا خرولا توجدها قط ، ولا يلزم من أننا موجودون الآن أن نكون موجودين في لحظة تالية ، اذا لم تستمر بعض العلل ، أي نفس العلة التي أحدثتنا ، في إحداثنا ، أى اذا لم تستمر في حفظنا . ونحن نعرف بسهولة أنه ليس فينا قط قوة نستطيع أن نقوم بها أو نحافظ بها على البقاء لحظه و احدة . . ، انظر فينا قوله في ص ٦٣ و التعليقة رق ٢ في نفس الصفحة

الخليط، ما دام أنه حين أقام قو انين الطبيعة، أولاها مدده لتعمل على مقتضى عادتها، فإن المرء يستطيع أن يعتقد، دون جحود بمعجزة الخلق (۱) أنه بذلك فقط تستطيع كل الاشياء التي هي مادية محضة ، مع الزمن، أن تصير الى ما نراها عليه الآن. وتصور طبيعتها ، حينما يشاهد تولدها شبئا فشيئاً على هذا الوجه، أيسر كثيراً من ألا تعتبر الا وهي كاملة الصنع

وانتقلت، من وصف الأجسام غير الحية والنبانات، الى وصف المحيوانات وخصوصاً الى وصف الانسان ولكن لما لم أكن حصلت علماً عن الانسان كافياً للكلام عنه بنفس الأسلوب الذي تكامت به عن غيره، أي أن أثبت المعلولات بالعلل ، وأن أبين من أي العناصر، وعلى أي هيئة، وجب أن تحدثها الطبيعة فانني قنمت بأن أفرض أن الله قد خلق جسم وجب أن تحدثها الطبيعة فانني قنمت بأن أفرض أن الله قد خلق جسم المسابه على المسابه للمسابه المسابه المسابة المسابق الداخلي لأعضائه ، و بدون أن يركبه من مادة غير التي وصفتها ، ويدون أن يضع فيه ، في المبدأ ، أى نفس ناطقة ، ولا أى شيء آخر يكون فيه نفساً نباتية (٣) أو حاسة ، الا اذا هاج في قلبه بعض

<sup>(</sup>۱) و بمتبر الخلق معجزة باعتباره بحدث من العدم وجودا، فهو إذن يفوق قوى كل مخلوق . و إذن فهو عمل يختص به الله ، جلسون التعليم، ص ۴۹۳

<sup>(</sup>٢) ه هي مبدأ استبقاء الشخص بالغذاء و تنميته به واستبقاء النوع بنولبه مثل الشخص ولتلك النفس قوة غاذية من شأنها أن تحيل جسما شبيها بجسم مأهي فيه بالقوة الى أن تكون شبيهة بالفعل لرد بدل ما يتحلل عوقوة نامية وهي التي من شأنها أن تستمما النفاء أن الما النفاء أن النفاء أن النفاء أن النفاء أن النفاء أن النفاء أن الما النفاء النفاء الما النفاء الما أن تستمما النفاء أن الما النفاء الما النفاء الما النفاء الما النفاء الما النفاء الما النفاء الما الما الما الما أن المناه على الما الما أن المناه على النفاء الما النفاء الما النفاء الما الما أن المناه على الما الما أن المناه الما أن النفاء الما أن المناه الما أن المناه الما أن المناه النفاء المناه المن

هذه النيران التي ليس لها نور والتي وصفها من قبل والتي لم أنصورها من طبيعة مفارة التي تسبب الحرارة في الكلا الذي يخزن قبل أن يصبح يابسا أو تلك التي تخمر الأنبذة الجديدة حيما تركها للاخمار عصبراً كدراً بدون بذور ، لا نني لما درست الوظائف التي يمكن تبعا لتلك الفروض أن توجد في هذا الجسم ، وجدت فيها تماما كل الوظائف التي يمكن أن تكون فينا دون أن نفكر فيها ، وتبعاً لذلك دون أن تشترك في ذلك نفسنا ، أعني الجزء المتمنز عن الجسم وهي التي قبل عنها من قبل ان طبيعتها ليست الا أن تفكر ، وهذه الوظائف هي كل ما يمكن أن يقال ان الحيوان عديم النطق يشامها فيه ، ولم أستطع من أجل هذا أن أجد بينها وظيفة من تلك التي باستقلالها عن الفكر تكون وحدها هي التي تخصنا باعتبارنا أماسي ، بينما وجدتها جيماً فيها بعد ذلك ، لما فرضت أن الله قد خلق نفساً ناطقة ، وأنه أضافها الى ذلك الجسم في هيئة معينة وصفتها

تبلغ به تمام النشوء على نسبة طبيعية ، وقوة موقدة تولد جزءا من الجسم الذي هي فيه يصلح أن يتكون عنه جسم آخر بالهدد منله بالنوع ، ابن سينا في دوات الاسباء النابنة و دوات الاسباء عبر الثابنة و هي في الرسالة الأولى التي عنوانها هير مه الحسكمة من قدع رسائل في الحسلمة وكذلك يقول في الرسالة النالئة التي عنوانها في الفوى الانسان تنقسم الى عنوانها في الفوى الانسان تنقسم الى قسمين : قسم موكل بالعمل ، وقسم ، وكل بالادراك ، والعمل ثلاثة أقسام : نشي قسمين وحيواني . . . العمل الفتى حفظ الشخص و تنميته بالغذاء وحفظ النوع بالتوليد وقد سلط عليهما إحدى قوى روح الانسان وقوم يسمونها القوة النبائة الخ ، وراجم له أيضا النجاة القسم الناني مطلم المقالة السادسة

ولكن لكى يستطيع المره أن يتبين كيف بحثت في هذا الوضوع، فأني أريد أن أورد هنا تفسير حركة القلب والشرايين، التي لما كانت الاولي والاكتر عموما بين ما يشاهد المره في الحيوان، فأنه بذلك بحكم بسهولة [27] بما ينبغي أن يراه في الحركات الاخرى

ولكى تقل الصعوبة في فهم ما سأقوله في هذا الموضوع ، فأني اربد من الذين لم يتعمقوا في علم التشريح ، أن بجتهدوا قبل قراءة ذلك ، في أن بيسرح أمامهم قلب حيوان كبير له رئتان ، لانه يشبه من كل الوجوه قلب الانسان مشابهة كافية ، وأن بيين لهم التجويفان الموجودان فيه : أولا التجويف الموجود في جهته المنى ، والذى تنصل به أنبوبتان واسمتان جدا وهما الوريد الاجوف وهو المجتمع الرئيسي المدم ، وهو مثل سأق الشجرة وكل الاوردة الاخرى كانها فروعها . ثم الوريد الشرياني (١) الذى سمى كذلك تسمية غير جيدة ، لانه في الحقينة شريان ، ببدأ من الناب ، بنقسم بعد خروجه منه الى فروع كثيرة تنتشر في كل مكان من الرئين ، ثم التجويف الموجود في جهة الناب البسرى ، وتنصل به على ذلك الوجه النبوبتان في حجم السابة تين أو أكبر ، وهما الشريان الوريدى (٢) وقد سمى أنبوبتان في حجم السابة تين أو أكبر ، وهما الشريان الوريدى (٢) وقد سمى

<sup>(1)</sup> أى الشريان الرئوي الذي ينقل دم الأوردة من التجويف الأبن الى الرئة (جلسون: التعليم على المقال ص ٣٩٨)

<sup>(</sup>۲) قال حنين بن اسحاق العبادى د . وهدندا العرق هو المعروف بالشريان الوريدي سمى بهذا الاسم لأن هيئته هيئة وريد وفعله فعل شريان ا رسالة الفرق بين الروح والنفس نشرها الآباء اليسوعيون في مجموعة مقالات فلف بريمة لعض مشاهر فلاسفة العرب م ١٣٧٠

كذلك تسمية غير جيدة أيضاً ، لا نه ليس إلا وربداً ، يأتي من الرئة ين ، حيث ينقسم الى فروع كثيرة، تشتبك مع فروع الوريد الشرياني ، ومع فروع تلك الأنبوبة التي تسمى قصبة الرئة ، والتي يدخل خلالهما هواء التنفس؛ ثم النريان الكبير (١) ؛ الذي يخرج من القاب فيبعث فروعه في الجمم كله ، وأريد أيضاً أن يبن لمؤلاه بعناية الصامات الصغيرة الاحدى عشرة ، التي كأنها أبواب صغيرة كثيرة ، تفتح وتغلق النفرات الأوبع ، الموجودة في هذين التجويفين: ثلاثة منها في مدخل الوريد الأجوف: [ 88 موضوعة وضعاً خاصاً بحيث لا تقدر أبيته على أن تمنع الدم الذي يحويه من أن ينسكب في التجويف الايمن للملب، ومع ذلك فعي تمنعه تماما من أن ينفذ إلى الخارج ؛ وثلاثة في مدخل الوريد الشرياني ، وهي موضوعة بمكس الأولى بحيث تسمح للدم الذي هو في داخل هذا التجويف، أن عر الى الرئتين، ولكنها لا تسمح الذي هو في داخل الرئتين أن يعود الى التجويف، وكذلك اثنان آخران في مدخل الشريان الوريدي ، وهما يسمحان الدم أن يسيل من الرئتين الى بجويف الناب الايسر ، ولكنهما عنمان رجوعه ، وثلاثة في مدخل الشريان الكبير ، وهي التي تبيح المدم أن يخرج من القلب، ولكنها عنمه من أن يمود اليه. ولا حاجة الىالبحث عن علة اخرى لعدد هذه الصمامات ، غير أن فتحة الشريان الوريدي ، لما كانت على شكل إملياجي (٢) بسبب المكان الذي هي فيه ، فيمكن أن

<sup>(</sup>١) وتسميه العرب الأبهر

<sup>(</sup>٧) أي بيضوي

عجم أغلاقها بصامتين ، على حين أن الفتحات الاخرى لما كانت مستدرة أمكن اغلاقها بثلاثة على وجه أفضل . ثم انني أربد أن ينبه هؤلاء الى ملاحظة أن نسبج الشريان الكبر والوريد الشريان أصلب وأمتن بكير من نسبج الشريان الوريدى ، والوريد الاجوف ، وأن هذن الاخيرين يتسمان قبل أن يدخلا انقلب ، وفيه يكونن شبه كيسين ، يسميان باذيني القلب ، وهما مكونتان من لحم يشبه لحم القلب ، وأن يلاحظوا أن الحرارة في القلب ، وهما مكونتان من لحم يشبه لحم القلب ، وأن يلاحظوا أن الحرارة في القلب ، وهما مكونتان من لحم يشبه لحم القلب ، وأخيرا قانه اذا دخلت في القلب أكثر منها في أي مكن آخر من الجسم ، وأخيرا قانه اذا دخلت قطرة من الدم في تجماع فيه فان هده الحرارة قادرة على أن تجملها تتمده قطرة في وعاء شديد الحرارة

لأنني بعد هدذا ؛ غير عتاج الى أن أقول شيئاً آخر لتفسير حركة القلب ، غير أنه عند ما لا تكون نجاويته ملائى الدم ، فانه يسيل اليها بالضرورة من الوريد الاجوف في النجويف الايمن ؛ ومن الشريات الوريدي في النجويف الايمن ، ما دام هذان الوعادان ملآ بين بالدم دائماً وفتحالهما التي تطل على القاب ؛ لا يمكنها اذ ذاك أن تكون مغلق ؛ ولكن عند ما تدخل كذاك قطر تان من الدم ، كل واحدة في أحد نجويتي القاب فان هذه القطرات ، التي لا يمكن الا أن تكون كبيرة ؛ لان الثغرات التي تلج منها الى التجاوف واسعة جدا ، ولائن الاوعية التي ترد منها ملأي بالدم جدا ، تتغلمغل (١) وتتعدد بسبب الحرارة التي تقابلها هناك ، والتي بالدم جدا ، تتغلمغل (١) وتتعدد بسبب الحرارة التي تقابلها هناك ، والتي بالدم جدا ، تتغلمغال (١) وتتعدد بسبب الحرارة التي تقابلها هناك ، والتي

<sup>(</sup>١) التخلخل هو حركة الجسم من مقدار إلى مقدار أكبر يلزمه أن يصير قوامه أرق مع وجود اتصاله راجع ابن سينا في الهرود وهي الرابعة من نمع

بواسطتها يتمدد القلب فتدفعان وتغلقان الابواب الخسة الصغيرةالتي هي في مدخل الوعائين ، والتي جاءتا منها ، وبذلك يمنمان أن يصمد الى القلب أي مزيد من الدم ، وباستمر ارها في التخلخل شيئاً فشيئاً ، تدفعان وتفتحان الابواب السنة الاخرى التي هي في مدخل الوعائين الآخوين والتي تخرجان منها ، وبهذه الطريقة تمددان كل فروع الوريد النبرياني والنبريان الكبير مصاحبة لاقل في نفس اللحظة تقريبًا ، الذي سرعان ما ينقبض بعد ذلك ، كا تفعل كذلك أيضاً هذه الشرايين ، وذلك لان الدم الذي دخل فيما يبرد في داخلها وتغلق أبوامها الستة ؛ وتنفتح أبواب الوريد الاجوف والشريان الوريدي الخسة وتفسح الطريق لقطر تين أخريين من الدم ، عددان القلب والشر أيين من من جديد كما فعلت السابقتان . ولما كان الدم الذي يدخل هذا القل قيا وصفت ؛ عربهذين الكيمين الذين يسميان بأذينتيه ، نشأ عن ذلك أن حركتهما تكون مخالفة لحركة القلب وانهما ينقبضان عند ماينبسط. ثم لكي لا يغامر هؤلاء الذن لا يمرفون قوة البراهين الرياضية ، ولم يتمودوا الميهز بين الحجج الحقيقية والشبيمة مها(١) نكران ما قات دون امتحانه، أريد أن أنبههم الى أن الحركة التي وصفتها تقبع حمّا نفس وضع الاعضاء الى يستطيع المرء رؤيتها في القاب بإلمين و الحرارة التي يقدر على الاحساس رسائل في الحكمة وابن سينا يورد حدوداً أخرى للتخلخل ولكن ديكارت يقصد الحد الذي اقتبسناه و هو ما يتفق مع التعريف الحديث لنلك الظاهرة الطبيعية

<sup>(</sup>١) أي المحتملة أو الراجعة

بهافيه بالاصابع ؛ وعن طبيعة الدم الذي يمكنه أن يعرفه بالتجربة ؛ كما تتبع حركة الساعة بالضرورة ، القوة ، والوضع ، والشكل التي هي لما فيها من لولب وعجل

واكن اذا سأل سائل كيف لا ينضب دم الاوردة . وهو يصب داءًا على هذا الوجه في الماك ، وكيف لا تمتليء به الشرايين امتلاء مفرطا ما دام كل الذي عر بالقاب يصير اليها ، فاني غير عتاج الى أن أرد عليه با كثر مما كتبه من قبل طبيب من الكاترا (١)، بجب أن يثني عليه لحله تلك المضلة، ولكونه أول من قال بوجود مسارب صغيرة كثيرة في نهايات الشرايين، منها يدخل الدم الذي يصلها من القلب في الفروع الصغيرة للاوردة . ومنها يصير من جديد الى القلب . محيث لا يكون [٥١] جريانه الا دورة مستمرة . والذي يثبت هذا أفضل اثبات هو التجربة العادية للجراحين الذين اذا ربطوا النراع برفق فوق المكان الذي يفتعون منه الوريد مجملون الدم يخرج منه أكثر غزارة مما لو لم يربطوه ويحصل المكس اذا ربطوه من أسفل ؛ بين اليد والفتحة ؛ أو اذا ربطوه من أعلى ربطة قوية جدا. لانه من الواضح أن الرباط المشدود برفق ؛ يمكنه أن يمنع الدم الموجود من قبل في الذراع من أن يعود الى القلب بو أسطة الاوردة

<sup>(</sup>۱) كتب في هامش النص الفرنساوي هارفي هركة القلب الله الله الله الله وقد الله الله وقد الله وقد الله وقد عاش من سنة ۱۵۷۸ إلى سنة ۱۹۵۸

ولا عنمه من أجل هذا من أن يأتي منه من جديد بواسطة الشرايين ، لان وضمها تحت الاوردة ولان جلودها لما كانت أصل ، فضفطهاأ قل سهولة ، وكذلك فان الدم الذي يرد من المملب ينزع الى أن يمر بها نحو اليد ، بقوة أكثر منها عند عودته من اليد الى القلب بطريق الاوردة . ولما كان هذا الدم يخرج من الذراع بواسطة الفتحة التي هي في احد الاوردة ، فيجب حمّا أن تكون له بعض مساوب تحت الرباط، أي في اتجاه نهايات الذرام وبها يستطيع الدم أن يأى من الشرايين . ويثبت هذا الطبيب أيضاً اثباتا قوياً ما يقوله عن جريان الدم ، بوجود صمامات صغيرة ، وهي موضوعة في أما كن مختلفة على طول الاوردة ، بحيث لا تسمح للدم أن بمر بها من وسط الجسم الى النهايات ولكنها تسمح له بالمودة من النهايات الى القلب فقط. وأكثر من ذلك فهو يثبت دعواه بالتجربة التي تبين أن كل الدم النوجودفي الجسم يستطيع أن يخرج منه في قليل من الزمن بو اسطة شريان واحد عند ما يكون مقطوعا حتى واو كان مربوطا باحكام قريباً جدا من القلب، وأن يكون مقطوعاً فما بين القلب والرباط على وجه لا مجمل محلا 94 لتخيل أن الدم الذي يخرج منه يأتي من جهة أخري غير القلب

ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة تشهد بأن السبب الحقيق في حركة الدم هو ما قلته . مثلا ، أولا ، الفرق الذى نلاحظه بين الدم الذي بخرج من الاوردة والدم الذي بخرج من الشرايين ، لا يمكن ان ينتج إلا من أن الدم يتخلخل ، وكأنه يصفى ، وهو مار بالقلب ، فهو ألطف وأكثر حياة وأقوى حرارة ، بمد خروجه منه مباشرة ، أي عند وجوده في الشرايين ،

منه قبيل أن يدخل القلب، أي عند وجوده في الأوردة. واذا انتبه الم. الى ذلك ، فأنه يجد أن هذا الفرق لا يظهر جيدا إلا بالقرب من القلب. ولا يظهر كذلك في أبعد الاماكن عنه . ثم إن صلابة الجلد ، الذي يترك منه الوريد الشرياني والشريان الكبير، كافية في إثبات أن الدم يدفيها يقوة أ كترمما يفعل مع الاوردة . رلماذا يكون تجويف القلب الأيسر والشربان الكبير أوسم وأكبرمن التجويف الآين والوريد الشرياني 1 إلا ال يكون السبب هو أنه لما لم يكن دم الشريان الوريدي ، موجودا في غير الرئتين منذ مروره بالقلب، فهو ألطف وأقوى تخلخلا وأسهل من ذلك الذي يأتي مباشرة من الوريد الآجوف. وماذا يستطيع الاطباء ان يستنبطوه، عندما مجسون النبض ، اذا لم بعرفوا أنه ، تبعاً لتغير طبيعة الدم ، فأنه يستطيع ان يتخلخل بو اسطة حرارة القلب بقوة أقل أو أكثر، وبسرعة أشد أو أضعف من ذي قبل ? واذا محت الرء عن كيفية سريان تلك الحرارة الى [- والاعضاء الاخرى ، فهلا يجب الاعتراف أن ذلك يكون بواسطة الدم الذي عر بالقلب فتزدادحرارته فيه ، ومنه ينتشر الى كل أبحاء الجسم. ومن نم فان المرء إذا نرع الدم من بعض الاجزاء فأنه بذلك ينزع منه الحرارة ، ولو كان القلب حارا كنار مستمرة لما كان كافيا في تدفئة الاقدام والايدى هذه التدفئة مادام لا يبعث اليها بالدم من جديد باستمرار . ثم ان المره يعرف من هـ ذا أيضا أن الوظيفة الحقيقية للتنفس هي استحضار الكفاية من الهواء النقى في الرئمة كي مكن للدم الذي وأتي اليها من تجويف القلب الاعن حيث مخلخل واستحال الى شبه بخار ، ان يختر ويستحيل ثانية الى دم قبل أن

يسقط في التجويف الايسر ، وبدون هذا فهو لا يقدر على ان يكون صالحا لان بكون غذاء للنارالموجودة فيه . ويؤيد هذا أن المرء برى أن الحيوانات التي ليس لها رئات المسلما أيضاً الا تجويف واحد في القلب، وأن الاطفال الذن لا يستطيعون استمالها وهم أجنة في بطون أمهاتهم لهم فتحة منها يسيل الدم من الوريد الأجوف الى بجويف القلب الايسر ، وعجرى فيه يأتي من الورمد الشرياني الى الشريان الكبير بدون ازعر بالرثمة . تمانه كيف يحصل الهضم في المعدة، اذا لم يرسل التلب اليها حرارة بواسطة الشر أيين ومعها بعض من أشد أجزاء الدم سيلاناً تمين على اذابة المحوم التي وضعت فيها ا وكذلك آليس العمل الذي يحيل عصير تلك اللحوم الى دم سهل المعرفة ، اذا راعينا أنه يصفي عند مروره وتكرار مروره بالقلب مرات ربما كانت أزيد من ماثمة مرة أو ماثمتين في كل يوم ? وهل للمرء حاجة الى شيء آخر لتفسير تغذية السوائل (١) الموجودة في الجسم و توليدها ، غير القول بأن [ ٥٥] القوة التي بها عر الدم عند تغلخله من القاب الى بهايات الشرايين تجعل بعض أجزائه تقف في الاجزاء اتى توجد فيها من الاعضاء وفيها محل محل أخرى نطردها منها ؛ وأنه تبماً للوضع أو الشكل أو صفر المسام التي تصادفها فان بعض أجزاء الدم تسير الى بعض الاما كن مختارة لها على البعض الآخر كما أن كل انسان يستطيع رؤية غرابيل مختلفة متفاوتة الخروق يستخدمها في فصل حبوب مختفة بعضها عن بعض ? وأخيراً فان أكثر ما في كل ذلك

<sup>(</sup>١) أي الريق والعرق والبول

استحقاقاً للدكر هو تكوين الارواح الحيوانية التي تشبه ريحا لطيفاً جداً، أو هي أشبه ما تكون بلهب جد نقى وجدمضي، يصعد باستمرار وبغزارة من القلب الى المخ فينتقل منه بواسطة الاعصاب الى المضلات، ويعطى الحركة لـكل الاعضاء به دون ان يلزم المره ان يتخيل علة أخرى تجهل أجزاء الدم التي لما كانت هي الاكثر حركة و نفوذا، فعي الاصلح لتكور هذه الارواح. أن تتجه نحو المخ بدلا من أي أنجاه آخر ؛ الا أن تكون تلك العلة هي أن الشرابين التي تحملها هنائة هي التي تأتي من النَّل في خطوط أكثر ما تكون استقامه وأنه تبماً لتواعد الميكانيكا التي هي نفس قواعد الطبيعة ، فانه عند ما تميل أشياه كشيرة مجتمعة الى النحرك نحو جهة واحدة مثل أجزاء الدم التي خرج من تجويف الناب الأيسر مائلة الىجمة [٥٠] المنح، فبما أنه لا يكون لتلك الجمة سمة تلجميم، فإن ما كان منها أضف وأقل حركة. ينبغي أن يدفع بواسطة الاقوى، وبذلك تذهب هـنه وحدها اليها

شرحت كل هذه الاشياء بتفصيل واف في الرسالة التي أشرت آنا الى عزمي على نشرها. وبينت فيها بعد ذلك ماينبغى ان يكون عليه تكوبن أعصاب الجسم الانساني وعضلاته ، حتى تجعل الارواح الحيوانية (۱) التي

<sup>(</sup>۱) « الروح الحيوانية هي للحيوان الناطق وغير الناطق وهي في القلب و تنبعث منه في الشرايين وهي العروق الضوارب، إلى أعضاء البدن الخوارزمي مفاتيح العلوم ص٨٣ من طبعة القاهرة سنة ١٣٤٢

هي داخل الجسم ذات قوة تحرك أعضاءه : كما ترى الرعوس على أثر قطمها لا نزال تتحرك وتعض الارض مع أنها لم تعد حية ، وبينت أيضا أي التغييرات تحصل في المنح لتسبب اليقظة ،والنوم، والاحلام، وكيف يستطيع الضوه ، والاصوات، والروائح، والمطاعم ، والحرارة ، وسائر صفات الاشياء الخارجية ،أن تطبع فيه صوراً مختلفة بتوسط الحواس وكيف يستطيع الجوم والظام وسائر الانفعالات الباطنة ان تبعث اليه أيضا بصورها ووضعت ما الذي يقبل كل تلك الصور وما المراد بالخيال (٢)

(١) في العصور الوسطى كانت تقسم الحواس تبعاً لتقسم أرسطو الى ظاهرة وباطنة: أما الظاهرة وهي الحواس الخس و وأما الباطنة فقد قصرها أرسطو على ثلاث وهي الحس المشترك و الخيال والحافظة على أن علماء العرب توسعوا في فهم الخيال والحافظة فنتج عن ذلك تقسيم آخر للحواس الباطنة وهذا ما سنعرض له عن قريب . أما الحس المشترك فلقد كانوا يقولون و كذلك يقول ديكارت إنها قوة مرتبة في نجويف معين في الدماغ وهي التي تجتمع فيها كل الصور المدركة بالحواس الحس الذي هو المشترك فهو بالحقيقة غير ماذهب إليه من ظن أن للمحسوسات المشتركة حساً مشتركا بل الحس المشترك هو القوة التي تتأدى الها الحسوسات المشتركة حساً مشتركا بل الحس المشترك هو القوة التي تتأدى الها الحسوسات كلها فانه لو لم تكن قوة واحدة تدرك المالون و الملوس لما كان لنا أن نميز بينها وقل في صفحة ٣٣٣ ه فهذه القوقهي التي تسعى الحس المشترك وهي ركن الحواس ومنها تتشعب الشعب والنها تؤدى الحواس » ويسمى الحس المشترك أيضاً الحس المام

(٢) استعمل ديكارت هنا كلة Mémoire وهي في هذا الموضع ترادف كلة

الذي يحفظ هذه الصور وبالمتصرفة (١) التي تستطيع تغييرها بطرن

Imagination أي الخيال وهو القوة التي تحفظ ما يقبله الحس المشترك من الصور وتستبقيه بعد غيبة المحسوسات فالخيال اذن خزانة الحس المشترك ، وهذا مايتفق قيه ديكار ت مع فلاسفة الاسلام

(١) استعمل ديكارت كلة Fantaisie وقد رأيناها معربة عند ابن سينا في كتاب النَّجاة ص ٢٦٥ طبعة القاهرة سنة ١٣٣١ في قوله ﴿ فَن القوى المدركة الباطنة الحيوانية قوة فنطاسيا أي الحس المشترك ، وهذا غير صحيح وربما نشأ الخطأ من أن محلها في الدماغ واحد فهو عند ديكارت الغدة الصنو برية ولكنها مختلفان في الرظيفة ( راجع جلسون التمليق عس ٢٠٠ ) والحس المشترك في اليو نانية هو ( كُو بني آ بستيسس ) و ليس فنطاسيا كا أننا رأينا الكلمة معربة أيضاً عند محمد سَأَ ﴿ لَهُ الْحُوارِزْمِي وَيُعْرِفُهَا بِقُولُه ﴿ فَنَطَاسِنا هِي الْقُوهُ الْحَيْلَة من قوة النفس وهي التي يُتصور بها المحسوسات في الوهم وإن كانت غائبة عن الحس و تسمى القوة المتصورة والمصورة ، مناسع العلوم ص ١٣ من طبعة القاهرة سنة ١٣٤٧ وهذا كلام ظاهر فيه الخلط. وعلى العموم فالمقصود بالمتصرفة القوة التي مها ﴿ ثُركَبِ المحسوسات بعضها الى بعض و نقصل بعضها من بعض لا على الثبوت الذي وجدناها عليه من خارج ولا مع تصديق بوجود شيء منها أو لاوجوده . . . وهذه هي التي اذا استعملها العقل قسمي متفكرة واذا استعملها قوة حيوانية تسمى متخيلة ، ابن سينا الشفاد ص ٣٣٣ طبعة طوران. وهذا ما يتفق مع مراد ديكارت و هو أقرب الى تعريف أرسطو لفنطاسيا في كتابه عمر النفسى بقوله: « هي حركة للعقل منشؤها الاحساس » عتلفة ، وان تؤلف منها صورا جديدة ، وهي بتوزيما الارواح الحيوانية على هذا الوجه في العضلات تحرك أعضاء هذا الجسم في هيئات متباينة كثيرة . وبحسب مناسبات الامور التي تمرض لحواسه والانفعالات الباطنة التي هي فيه على مقدار ما تستطيع أعضاؤنا ان تتحرك دون ان تقودها الارادة (۱) وان يها و ذلك غريبا قط للذين هم بسبب معرفتهم أن كثيرا من للتحركات بذاتها والآلات المتحركة تستطيع صفاعة الناس عملها مهم

ثم إن ان سينا قد أضاف الى تفت القوى قوة أخرى يسميها بالوهمية (راجع ترمافت الفلاسفة لابن وشد حيث بقول ( ... ابن سينا و هو بخالف الغلاسفة في أنه يضع في الحيوان قوة غير القوة المتخيلة يسميها وهمية الح و ص ١٩٧٧ طبعة القاهرة سنة ١٩٧١ ويقصه بها ابن سينا القوة التي تعرك المعاني غير المحسوسة في المحسوسات الجزئية وبتعبير آخر إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمهنى المحسوس مثل إدراك الشاة المعاوة في المذلب: واذن فقوى النفس الحيوانية التي يعبر عنها بالحواس الباطنة هي خس: الحس المشترك وهو الذي يقبل صور المحسوسات كلها و الخيال و هو خزانته أي القوة التي تحفظ تلك الصور و الوهم وهو إدراك المعاني غير المحسوسة في المحسوسات مثل إدراك الشاة المعاوة في المنتبر من المعسوسات فتوالف بمضها مع بعض وتفصل بمضها من بمض غير متبعة في المحسوسات فتوالف بمضها مع بعض وتفصل بمضها من بمض غير متبعة في المحسوسات فتوالف بمضها مع بعض وتفصل بمضها من بمض غير متبعة في المحسوسات فتوالف بمضها مع بعض وتفصل بمضها من بمض غير متبعة في المحسوسات فتوالف المضها مع بعض وتفصل بمضها من بمض غير متبعة في قسمي مذكرة واذا استعملها العقل في المعاني وهذه القوة اذا استعملها العقل قسمي مذكرة واذا استعملها الوهم قسمي متخيلة

(١) لأن الوظائف التي سبق ذكرها كلها حيوانية وهي ليست في حاجة الى تدخل العقل بواسطة الارادة

دون ان يستعمل في انشائها الا قطع قليلة اذا قورنت بالكثرة العظيمة من العظام والعضلات والاعصاب والشرابين والاوردة، ومن كل الاجزاء الاخرى الموجودة في جسم كل حيوان، سيمتبرون هذا الجسم كآلة لما كانت مصنوعة بأيدي الله ، فهي الى حد يجل عن المشابهة خير لظاما، ولها من ذاتها حركات أدعى للاعجاب من أي آلة يقدر الناس على اختراءها

وقفت هنا خاصة لكي أبين أنه اذا و بحدت آلات لها أعضاء وصورة قرد أو صورة أي حيوان آخر غير ناطق فانه لن تكون لنا أية وسيلة لنمر ف أنها ليست من نفس طبيعة هذه الحيوانات في كل شيء في حين أنه لو أن منها مائه شبه بأجساءنا و كان يقلد من أعمالنا ما يمكن تقليده المكانًا خلقياً (۱) ، لـكان لنا داءًا طريقتان جد و ثيقتين لمهر فة أنها ليست من أجل هذا ناسا على الحقيقة . أولى هانين الوسيلتين هي أن هدده الآلات لن تقدر مطلقا على ان تستعمل الـكايات آو أي اشارات أخرى تؤلها كا تقمل نحن لنصر ح للآخرين بأفكار نا فقد يستطاع ان يتصور خير تصور أن آلة تصنع على هيئة مخصوصة بحيث تنطق بكلات بل وان تنطق بعضها بمناحبة أعمال بدنية تسبب تفييراً في أعضائها : كأن تفس في بعض الواضم فقسأل عما يراد ان يقال لها ، وتلمس في موضع آخر فتصيح بأن ذلك يوجعها وما شابه ذلك ، ولكن لا يستطاع ان يتصور أنها تنوع تأليف الالفاظ وما شابه ذلك ، ولكن لا يستطاع ان يتصور أنها تنوع تأليف الالفاظ

<sup>(</sup>١) أي كافياً لسد حاجات الحياة العملية ( افظر ص ٩٩ ) وهذا بالنسبة للانسان هو الامكان العادي

نتجيب أجوبة مطابقة لكل ما يقال في حضرتها كما يستطيع ان يفعل أغبي [٧٠] الناس. وأما الثانية فهي أنه مع أنها تعمل أشياء كثيرة مثلها يعمل أي واحد منا بل قد تعمل خيرا مما يعمل فانها لابد تفشل في أعمال أخرى منها يتبين أنها لا تعمل عن علم ، واكن بواسطة وضع أعضائها فانه على حين أن العقل هوآ لة عامة يمكن استخدامها في كل أنواع الطوارى وفان هذه الاعضاء في حاجة الى وضع خاص لكل عمل على حدة ، ومن ثم ينتج أنه من المستحيل حاجة الى وضع خاص لكل عمل على حدة ، ومن ثم ينتج أنه من المستحيل أخلاقياً (١) ان يكون في آلة من تنوع الاعضاء ما يكنى لجملها تعمل في كل ظروف الحياة على نحو ما يبعثنا عتلها للعمل

وبنفس هاتين الوسيلتين يستطيع المرء ان يعرف الفرق بين الانسان والحيوان. لانه مما يستحق الذكر أنه ليس من الناس الاغيباء والبلداء، حق دون استشاء البلماء منهم، من لا يقدرون على تأليف كلمات مختلفة ، وان يركبوا منها كلاما به بجعلون أفكارهم مفهومة وبالمكس الميس من حيوان آخر مهما كان كاملا ومهما نشأ نشأة سعيدة يستطيع أن يفعل ذلك. وهذا لا ينشأ عن نقص في الاعضاء، لان المرء يرى العقعق والبيغاء تستطيع ان تنطق ببعض الكلمات مثلنا ، ولكها مع ذلك لا تستطيع ان تنطق مثلنا أي نطقا يشهد بأنها تعيما تقول ، في حين أن الناس الذين ولدوا صها و بكها ، فرموا الاعضاء التي يستخدمها غيرهم للكلام مثل حرمان الحيوان أوأشد [٨٠] اعتاء وان يتفاهمون بها مع من

<sup>(</sup>١) أي عادة و غرضه لحاجة الحياة العملية (انظر ص ٩٩)

بجدون فرصة لتعلم لغنهم لانهم يعيشون معهم. وهذا لايشهد بأن للحيوانات من العقل أقل مما الانسان، بل يشهد بأنه ليس للحيو انات عقل مطلقا. فإننا نشهد أن معرفة الكلام لا تحتاج إلا الى شيء من العقل جد قليل ، ولما كان من الملاحظ التباين بين أفراد النوع الواحد من الحيوان، كما في أفراد الانسان، وأن المض أيسر أن يراض من البعض الآخر فانه لا يصدق ان قردا أو بيفاء من أكل نوعه ، يكافى في ذلك طفلا من أغي الاطفال ، أو على الاقلطفلاذا مخ مضطرب، ولا يكوزهذا الا اذا كانت روح الحيوانات من طبيعة مخالفة لطبيعة روحنا كل المخافة. ولا ينبغي أن مخلط بين الكلام والحركات الطبيعية التي تمبر عن الانتمالات وعكن ال تجيد تقليدها الآلات كما تقلدها الحيوانات، ولا يذبني أناساً الدهاب مع بعض المتقدمين الى أن الحيوانات تتكلم، ولو أننا لا تفهم لمنها، لانه لوكان ذلك حقا لـكان في استطاعتها أيضاً مادامت لها أعضاء كثيرة تشابه أعضاء ا، ان تتناهم ممنا كما تتفاع مع أمثالها . وكذلك مما يستحق الملاحظة ، أنه مع وجود حيوانات كثيرة تظهر من الصنعة في بعض أعمالها أكثر مما نظهر ، فانه برى مع ذلك أن نفس تلك الحيوانات لا تظهر شيئًا من الصنعة في أعمال كثيرة أخرى ا بحيث لا يدل ما تعدله أحسن منا على أن لها نفدا، فانه على هدا الاعتبار [ ٥٠] كان ينبغي ان يكون لها منها أكثر مما يكون لاي واحد منا فتعمل في كل الامور أحسن مما نعمل ولكن هذا يدل على أنه ليس لها نفس وأن الطبيعة هي التي تعمل فيها تبعا لوضع أعضامًا كما يرى في الساعة التي لا تتركب الا من عجل ولولب فالما تستطيع ان تحصى الساءات و نقيس الزمان بأكثر منا

دقة مع كل مالنا من تيقظ وفطنة

وصفت النفس الناطقة بعد ذلك وبينت أنها لا يمكن البتة ان نكون منتزعة من قوة المادة كما تنتزع الاشياء الاخرى التي تكلمت عنها ولكن بجب حتما ان تكون مخلوقة . وبينت كيف انه لا يكفي أن تكون ساكنة في الجسم الانساني كما يسكن البحار في سفينته (۱) . لا يكفي هذا الا في ان يمثل محريكها لاعضائه بل ان هناك حاجة الى ان تكون متصلة بالبدن ومتحدة معه على وجه أوثق حتى يكون لها عدا ذلك عواطف وشهوات مماثلة لما عندنا منها و بذلك يتألف انسان حقيقي . ثم انني أطببت هنا تليلا في الكلام على مسئلة الروح لانها من أمم المسائل ؛ اذ ليس خطأ بعد النفوس الضعيفة عن طريق الفضيلة المستقيم ؛ فيا سبق ، ليس خطأ يبعد النفوس الضعيفة عن طريق الفضيلة المستقيم ؛ كتوم أن روح الحيوانات هي من نفس طبيعة روحنا ، ويتبع هذا التوم ، كتوم أن روح الحيوانات هي من نفس طبيعة روحنا ، ويتبع هذا التوم ، أنه لدس يوجد ما نخشاه أو نأمله ، بعده الحياة ، كشأن الذباب والنما في حين أنه لدس يوجد ما نخشاه أو نأمله ، بعده الحياة ، كشأن الذباب والنما في حين

<sup>(</sup>١) هذا التشبيه من أرسطو هملان مذهب مبطرت ص ٢٧٧ و يقول ديكارت ما يوضح ذلك في التأمطرت السادس (١ إنني است مقيما في جسمي كا يقيم البحار في سفينته ، ولسكنني فوق ذلك متصل به اتصالا و ثيقاً ومختلط معه بحيث أؤلف معه وَحدة منفردة . لانه اذا لم يكن ذلك ، فما كنت لاشعر بألم اذا أصيب بدني بجرح ، وأنا الذي ليس الا شيئاً مفكراً ، ولسكني أدرك فلك الجرح بالمقل وحده ، كا يدرك البحار بنظره أي عطب في السفينة »

أنه من علم مبلغ اختلافها، كان أحسن فهما للحجج التي تثبت أن روحناهي من طبيعة مستقلة كل الاستقلال عن الجسم، وأنها تبعاً لهذا ليست عرضة [ ٦٠] للموت معه، ثم انه على مقدار كوننا لا نرى غير الموت علة لفنائها ، فانه يحملنا ذلك بالطبع على أن نحكم من هذا بأنها خالدة



## القسم السادس

مضت الآن ثلاثة أعوام منذ انتهيت من الرسالة التي تحتوي على كل هذه الاشياء ، وأخذت في مراجعتها ، كي أضعها بين يدي طابع، عندما علمت أن أشخاصاً أجلهم ، ولهم من السلطة على أعمالي ما لا يقل عما لعقلي من السلطة على أفكاري، لم يقروا رأيا في علم الطبيعة، أذاعه البعض (١) قبل الآن بقليل، ولا أريد ان أفول إنني كنت على هذا الرأي، ولكني أريد ان أقول إنني لم ألاحظ فيه قبل استنكارهم، ما أستطيع ان أتوهمه مضرآ بالدين أو بالدولة ، وبالتالي ، ما كان يمنعني ان أكتبه لو أن العقل أقنعني به، وأن هذا جملني أخشى ان يكون بين آرائي ما أخطأت فيه، رغم ما كان لى من عظم المناية في ألا أدخل في اعتقادي شيئًا جديداً ، ما لم تقم له عندي البراهين الوثيقة جداً، وألا أكتب عنه شيئاً عكن ان ينال أي انسان بأذى : وهذا كان كافيا ليضطرني الى تغيير ما كنت صممت عليه من نشر هذه البحوث. فانه وإن كانت الحجج التي صممت من أجلها العزم أولا قوية جدا، فإن ميلي ، الذي جملني دامًا أكره صناعة عمل الكتب ، سرعان

<sup>(</sup>۱) يقصد بالبعض غاليليه و بالاشخاص الذين يجلهم رجال الدين الذين كانوا بختصون عراقبة الحركة الفكرية و ولقد أذاع غاليليه في سنة ١٩٣٧ كتابه الذي يقول فيه بدورة الارض فدانته محكمة التفتيش برومة و لقد أثم ديكارت كتابه العالم العالم الماسس برا سنة ١٩٣٧ ولكن علمه بنصيب غاليليه و رغبته في عدم اثارة رجال الدين عليه جعلاه يعدل عن فشر كتابه (أنظر المقدمة)

ماجماني أجد الكفاية من الحجج الأخرى لاعفائي من ذلك العمل. وكلا ٦١] النوعين من هذه الحجج ذو شأن بجمل لى غرضا بذكرها هنا ، بل وقد بكون الجمهور أيضاً فائدة في معرفتها

ما كنت قط عظم العناية بالاشياء التي كانت تصدر عن نفسي ، وحين كنت لا أجنى من تمرات المنهج الذي أستخدمه ، غير اقتناعي في معضلات من معضلات العلوم النظرية ، أومحاولتي ان أدر أخلاق على مقتضي الحجج التي علمني إياها هذا المنهج (١) . لم أكن لا عتقد أنني مضطر الى ان أكتب عنه شيئًا، ذلك بأنه فما يتعلق بالأخلاق، فأن كل انسان يكتني بمقله، بحيث كان يمكن ان يكون مصلحون على عدد الرموس ، لو ساغ لغير الذين نصبهم الله حكاماً على أممه ، أو للذين أفاض عليهم من البركة والهمة مايكفي لان يكونوا أنبياء، أن يتناولوا بالتغيير شيئا من الاخلاق؛ ومع أن أنظاري كانت نرصيني كثيراً ؟ فانني كنت أعتقد أن لغيري أنظارا أيضاً قد يكونون بها أشد اعجاباً . ولكني على أثر تحسيلي لبعض المعارف العامة في علم الطبيعة واختباري لها في ممضلات مختلفة خاصة ، لاحظت مدى ما تستطيع ان تقود اليه ، ومبلغ اختلافها عن المبادىء التي يستمان مها حتى الآن ، على أثر ذلك اعتقدت أنني لا أقدر على ابقائها مختبئة ، دون ان أخل اخلالا كبيرا

<sup>(</sup>١) تمرضنا لهذه المسألة أي هل الاخلاق المؤقتة التي بسطها ديكارت في القسم الثالث من الهقال هي مستمدة من منهجه أم لا وذلك في التعليق على القسم الثالث وقد أشرنا أيضاً إلى تلك العبارة (انظر ص ٣٧ و ٣٨)

بالقانون الذي يلزمنا أن نوفر الخير العام لكل الناس على قدر ما في استطاعتنا لان هـذه الانظار في علم الطبيعة بينت لي امكان الوصول الى معارف مفيدة للحياة فائدة كبيرة، وبدلا من هذه الفاسفة النظرية، التي تعلم في الدارس ، فانه عكن ان نجد عوضاً عنها فلسفة عملية ، ما اذا عرفنا ما للنار ، [ ٩٢] والماء، والهواء، والكواكب، والسماوات، وكل الاجرام الاخرى التي تحيط بنا من قوة وأعمال ، معرفة متمائزة كما نعرف مهن صناعنا المختلفة ، فاننا نستطيع استعالمًا بنفس الطريقة في كل المنافع التي تصلح لها، وبذلك نستطيع ال نجعل أنفسنا سادة ومسخرين للطبيعة (١). وهذا جدر بأن يرغب فيه لابتداع ما لا يحصى من المصنوعات ، التي تجعل المرء ينعم بدون جهد بشمرات الارض وبكل ما فيها من أسباب الرفه ، بل ولا جل حفظ الصحة أيضاً ، التي هي بلا ريب الخير الاول وهي الاصل لما عداها من خيرات هذه الحياة ؛ فإن الروح نفسها تتصل اتصالاً قوياً بالمزاج ، ويبنية أعضاء البدن، محيث أنه اذا كان ممكناً وجود بهض الوسائل التي تجمل الناس عامة أكثر حكمة وحذقا مما هم عليه حتى الآن، فاني أعتقد أنه بجب البحث عن هذه الوسيلة في الطب . حقاً إن الطب المستعمل الآن يشتمل على قليل من الاشياء التي لها منفعة تذكر ؛ ولكن دون ان أقصد الى

<sup>(</sup>۱) يرى الاستاذ لالاند أن ديكارت يقتبس مثله الأعلى للعلم، الذي يعبر عنه هنا ، من با كون المستاذ لالاند أورد في مقالته المشهورة بعض تصوص من باكويه ومن ديكارت الحجج التي يراها كافيدة للتدليل على هذا الرأي (أنظر جلسون النعليق ص ٤٤٦)

تجايره، فانني واثق أنه لا يوجد انسان، حتى ممن يحترفونه، لا يهترف بأن كل ما يعرف منه يكاد لا يكون شيئاً ، اذا قورز بما يبقى غير معروف وأن من المستطاع التخلص مما لا يحصى من الامراض ، بدنية كانت أو نفسة بن وقد يتخلص أبضاً من ضعف الهرم ، اذا عرفت أسبابها معرفة كافية ، [ ١٣] وعرفت كل الادوية التي زودتنا بها الطبيعة (١). ولما كان من غرضي النأنفق كل حياتي في البحث عن علم ضروري جدا ، ولما ألفيت طريقا يظهر لى أنه باتباعه يجب حمّا ان يوجد هذا العلم ، ما لم يعق دونه إما قصر الحياة ، أو نقص في التجارب، حكمت أنه ايس من دواء لهذن العائقين ، خير من ان أبلغ الجمهور بأمانة كل القدر القليل الذي أتيح لي الاهتداء اليه، وأن أدعو أهل العقول الجيدة لمحاولة التقدم، باشترا كهم في التجارب التي ينبغي القيام مها كل وفق ميله وعلى قدر استطاعته ، وان يبلغوا الجمهور أيضا كل الاشياء التي تعلموها حتى يبدأ اللاحقون من حيث انتهى السابقون، وبذك نصل أعمار الكثيرين وأعمالهم ، فنتقدم جميعا أكثر مما يستطيع

<sup>(</sup>١) كان ديكارت يعتقد أن العلم يستطيع أن يحمي الانسان من الأمراض ومن ضعف الشيخوخة ولما مات أعلنت صحيفة أنفرس خبر وفاته بهذا التعبير:

د مات في السويد أحق كان يقول إن في استطاعته أن يعمر في الحياة ما شاه ، الاعمال الكاملة طبعة أدام وتاثري ج ١٠ ص ١٣٠ وروى مؤرخ حياته باييه عن بعض أصدقاه ديكارت أنه دهش عند ما بلغه نعيه إذ أنه كان واثقاً أنه سيعيش على الاقل خسة قرون ، ما لم يمت موتاً غير طبيعي وراجم الاعمال الكاملة ج ١١ ص ١٠٠ - ١٧٢

كل فرد مستقلا

إلى قد لاحظت ، فما يختص بالتجارب أنها كلما تقدمنا في المعرفة كانت ألزم إذ أنه يحسن في المبدأ ألا نستخدم إلا ما يقع منها من تلقاء نفسه محت حواسنا ، وما لانستطيع الجهل به ، مادمنا نفكر فيه تفكير آمهما كان قليلا ، بدلامن ان نشفل أنفسنا بالأندرمنها والأصهب والسبب في ذلك أن هذه التجارب النادرة تضلل كثيرا ، عند ما لا نكون بعد على علم بعلل أكثرها شيوعا وكذلك فإن الظروف التي تتصلها تكاد تكون داعًا من الخصوصية وهي من الدقة بحيث تشق ملاحظتها . ولكن الترتيب الذي اتبعته في هذا كان كما يلي. أولا ، حاولت ان أجد على العموم المبادي، ، أو العلل الا ولى ، إله؟ لكل ما هو موجود، أو يمكن ان يوجد في العالم، من غير ان أعتبر في سبيل هذا الغرض غير الله وحده الذي خلقه ، وبدون ان أستنتجها إلا من بمض بذور الحقيقة التي هي في نفوسنا بالطبع (١) . وبعد ذلك ، بحثت في ..هي المعلولات الاولى التي هي الاكثر جريانا في العادة والتي يمكن استنتاجها من هـذه الطل: ويبدو لى أنني مهذا، وجدت سماوات، وكواكب، وأرضاء بل ووجدت فوق الارض ، ماه ، وهو اء ، و نارا ، وممادن ، وبعض أشياء أخرى مشامة لهذه، وهي أكثر الأشياء شيوعا وأبسطها، وعلى ذلك فهي أسملها ان تعرف . ثم إنني لما أردت أن أنحدر الى الاشياه التي هي أخص ، عرض لى منها كثير متباين ، بحيث لم أعتقد أن في استطاعة العقل الانسان أن يمز بين صور أو أنواع الاجرام التي هي فوق الأرض وما (١) أي المنادى، الأولى الموجودة بالفطرة في النفس

لا يحمى غيرها مما يمكن أن يوجد، أذا أراد الله أبجادها ووضها فوق الارض ، ولا اعتقدت ، كما ينتج عن هذا أننا نستطيع تصريفها في منفه تنا إلا أن يكون بأن نتوصل الى العلل عن طريق المعلولات، وأن نستخدم كثيرا من التجارب الخاصة . وبعد ذلك فانني لما مررت بعقلي على كل الاشياء التي عرضت لحواسي ، فاني أجرؤ على القول بأنني لم ألاحظ شيئا منها لم يسهل على تفسيره بالمبادى، التي اهتديت اليها . ولكن يجب أن أعترف أيضاً بأن قوة الطبيعة رحبة وواسعة جدا، وأن هذه المبادى، بسيطة وعامة حدا، وه إ بحيث أكاد لا ألاحظ أي أثر خاص لا أعرف أولا أنه ممكن استنباطه من هذه المبادىء بكيفيات كثيرة مختلفة ، وأن أكبر معضلة لدى هي في العادة أن أجد من بين هذه الكيفيات الكيفية التي يتصل بها هـ ذا الاثر منه المبادىء. لانني لا أعرف لهذا حلا إلا ان أبحث من جديد عن بعض تجارب، لا تكون نتيجتها ، اذا كان يجب تفسيرها على كيفية من هذه الكيفيات، كنتيجها اذا كان يجب تفسيرها على كيفية أخرى

على أنى الآن بحيث أرى ، كما يبدو لى ، أي طريق بجب علينا سلوكه كي نقوم بأكر التجارب التي تنفعنا في هذه الغاية ، ولكننى أدى أيضاً أنها من العظمة ومن كثرة العدد ، بحيث لا تبلغ كفايتها كلما يداى ولا رزق ، ولو أن لي ضعفه ألف مرة ، فعلى قدر ماسيكون لى منذ الآن من اليسر لكي أحقق منها كثيرا أو قليلا ، سأتقدم كذلك كثيرا أو قليلا في معرفة الطبيعة . وهذا ما كنت آمل أن أوضحه بالرسالة التي كتبتها ، وأن أيين فيها بيانا جليا كثير الفائدة التي يستطيع الجمهور أن ينالها من ذلك ، وان

أطلب الى كل الذين يرغبون على الدموم في خير الناس، أي كل الذين م أهل الفضيلة في الحقيقة ، لا بالمظهر الخادع ، ولا بمجرد القول ، أن يبلغونى التجارب التي عملوها ، وان يعينونى في التجارب التي بقي استيفاؤها

ولكن عرض لى منذ ذلك الحين ، حجج أخرى جملتني أغير رأى، وان أفكر في أنه يلزمني في الحقيقة ان أستمر في كتابه كل الاشياء التي أحكم بأن لها بعض الأهمية ، على مقدار ما تكشف لى عن الحقيقة ، وان أعنى بها كمنايتي لو أنني أريد طبعها . وذلك لـ كي تكون لي فرصة أكبر لاجادة [٦٦] تمحيصها، كما أننا ندقق بلاشك فما نعتقد أنه معروض لانظارالـكثيرين أكثر مما نفمل فيما لا نعمله إلا لا نفسنا، وكثيرا ما كانت الاشياء التي بدت لي حقيقية عندما بدأت في تصورها ، تبدو لي باطلة عندما كنت أريد وضعها على الورق ، ولكيلا أضيع أي فرصة لافادة الجمهور ، اذا كنت قادراً على ذلك، واذا كان لكتاباني شيء من القيمة، فان الذين سوف عصاون علما بعد مماني يقدرون ان يستخدموها استخداما مناسبا، ولكن لم يكن واجبا على أن أقر نشرها في حياني، حتى لا تكون المارمنات والمجادلات التي ربما تكون كتاباتي عرصة لها ، أو الشهرة مهما تكن ، التي تكسبني الاها. لنهيء لي أي فرصة لتضييم الوقت الذي أنا عازم على اتفاقه في تملم نفسي لأنه وان كان حقّاً أن كل انسان مضطر ان نريد في خير الآخرين على قدر ما يستطيع، وأن كون المره غير مفيد لاحد هو نفس كونه لا يساوى شيئا، ومع ذلك فانه حق أيضاً أن عناياتنا بجب ان تتجاوز حدود الوقت الحاضر ، وأنه من الخير ان نهمل الاشياء التي رعا

جاءت بيمض الفائدة للأحياء، اذا كان هذا على نية ان نعمل أشياء أخرى تأتى بفائدة أكبر لأحفادنا . كما أنى في الحقيقة أريد ان يكون معلوماً أن المقدار القليل الذي عرفته حتى الآن يكاد لا يكون شيئاً بموازنته مع الذي أجهله ، وأنى لا أيأس من القدرة على معرفته ؛ لأنه يكاد بكون سواء مثل ٧٧ ] الذين يكشفون قلبلا فقليلا عن الحقيقة في العلوم ، كمنل الذين عند ما بهدأون في ان يصيروا أغنياء ، يكون عناؤهم في تحصيل المقادر الكبرة أقل من عنائهم من قبل وهم فقراء في تحصيل ما هو أقل بكثير. وقد يستطاع مقارنتهم رؤساء الجيش الذن تزداد قواهم على قدر النصاراتهم ، والذين بحتاجون الى السياسة ليكي محفظوا أنفسهم بعد خسارة معركة أكثر من حاجتهم الها بعد كسها ليستولوا على المدن والأقالم. لأنه في الحقيقة ان يخوض المره غمار معركة مثل ان يحاول التغلب على كل الممضلات والاخطاء التي تعوقنا عن الوصول الى معرفة الحقيقة ، وإن خسران معركة مثل قبول رأي فاسد يختص عسئلة عامة ومهمة الى حدما ، ونجب بعد ذلك من الحذق للعودة الى نفس الحالة التي كان المرء فيها من قبل، أكثر مما يجب لتحصيل تقدم عظم ، اذا كان للمر ممبادى، وثيقة . أما أنا ، فاذا كنت قد وجدت فما سبق بعض الحقائق في العلوم ( وآمر أن الأشياء التي يحتوى علما هـذا المجلد تدعو الى الحكم بانني وجدت بعضاً منها ) فانني أقدر على ان أقول انها ليست الا توابع ولواحق خمس أوست معضارت رئيسية تخطيتها ، وهيما أعتبرها كمارك كان الحظ فها الى جانبي . بل ان أخشى ان أقول ، أنى أرى أنني لم أعد في حاجة الى تحصيل غير اثنتين أو ثلاث أخرى مثلها للوصول الى كل

غايتي ؛ ولست من التقدم في السن بحيث لا يكون لى وفقا لسير الطبيعة المادي ، مقسم من الوقت لتحقيق هذه الغاية . ولكنني أعتقد أنى مضطر اللى ان أقتصد فيا بقى لى من الوقت على مقدار قوة أملى فى القدرة على حسن استخدامه ، وستكون لى بغيرشك فرص كثيرة لتضييمه ، اذا نشرت أصول مذهبي في الطبيعيات (۱) . لانها وان كانت كلها تقريبا من الوصوح محيث لا يلزم لتصديقها الا الاصغاء اليها ، وبحيث أنه ليس منها ما أعتقد أنه يعجزى أن أقيم عليه البراهين ، وعلى كل حال فلا نه من المستحيل أن تتفق مع كل الاراء المختلفة التي يقول بها غيرى فانني أتوقع أنى ساحيد عنها كثيرا لما ستولده من معارضات

رمن المستطاع أن يقال ان هذه المعارضات تكون فاقعة لانها تعرفى الخطائ ولانها تزيد في فهم الآخرين لما قد يكون في مبادئي من صواب وكما أن الكثيرين يستطيعون ان يبصروا أكثر مما يبصر انسان واحد ، فأن الدين بدأوا منذ الآن في الاستعامة باصول طبيعياتى بسبعينونى أيضاً باستكشافاتهم . ولكن مع افرازى باني جد معرض للخطأ ، واننى أكاد باستكشافاتهم . ولكن مع افرازى باني جد معرض للخطأ ، واننى أكاد أقسك دائما بالافكار الاولى التي تردعلي ، فإن التجربة التي أحسل عليها من الاعتراضات التي يمكن أن توجه الي تمنعنى ان آمل في منفعة منها . لاننى كثيرا ما جربت من قبل الاحكام : سواء كانت صادرة عمن كنت أعتبرهم أصدقاه لى ، أو صادرة عن آخرين كنت أعتفد أنني لست لهم لا بالصديق أصدقاه لى ، أو صادرة عن آخرين كنت أعتفد أنني لست لهم لا بالصديق رجال الدين و كيده ، لأنهم كانوا يقارمون كل ما يعارض طبيعيات أرسطو رجال الدين و كيده ، لأنهم كانوا يقارمون كل ما يعارض طبيعيات أرسطو

ولا بالمدو، بل ومن بعض الذين عرفت أن خبيهم وحسدهم يجملانهم وكشفون ما يستر الحب عن أصدقايي ؛ ولكنه ندر أن اعترض على بشيء وكشفون ما يستر الحب عن أصدقايي ؛ ولكنه ندر أن اعترض على بشيء قط أجد منتقدا لآرائي . ولم يبدلي أنه إما أقل تدقيقا أو أقل نصفة مني . وكذلك لم ألاحظ أبداً أنه بواسطة المجادلات التي تثار في المدارس ، قد استكشفت حقيقة كانت مجهولة من قبل ؛ لا نه بينما يحاول كل أن ينتصر ؛ يجهد في تعزيز المحتمل أكثر من اجتهاده في وزن الحجيج من كل الجهات ؛ وان الذين ظلوا زمنا طويلا محامين بارعين لا يكونون بعد هذا لذلك السبب ، خد القضاة

أما المنفعة التي سينالها الآخرون من نشر أفكاري فانها ان تكون كبيرة جدا ما دمت لم أتقدم بها تقدما كبيرا يجعلها غير محتاجة الى اضافة كثير من الاشياء النها قبل تطبيقها على العمل. وأعتقد أنني أقدر على ان أقول دون غرور إنه اذا كان يوجد شخص يقدر على ذلك ، فانني أكون حتما أولى بذلك من كل أحد غيري وليس هذا لا نه لا يمكن ان يكون في المالم عقول كثيرة أفضل من عقلي الى الحد الذي لا يجاري ، ولكن لانه في المالم عقول كثيرة أفضل من عقلي الى الحد الذي لا يجاري ، ولكن لانه من غيره كما لو استكشفه بنفسه . وذلك حقيقي جدا في هذا الموضوع و مين غيره كما لو استكشفه بنفسه . وذلك حقيقي جدا في هذا الموضوع و كنت أني كثيراً ماشرحت بعض آرائي لأشخاص أولى عقول جيدة ، وينها كنت أنحدث اليهم كان يظهر لى أنهم يفهمونها فهما متميزا ، ومع هذا فانهم عند ما كانوا يعيدونها ، كنت ألاحظ أنهم كانوا يكادون دامًا يغيرونها بحيث عند ما كانوا يعيدونها ، كنت ألاحظ أنهم كانوا يكادون دامًا يغيرونها بحيث

لم أكن لأستطيع أن أعترف بأنها آرائي. وحده المناسبة فانه يسرني كثيرا ان أرجو أحفادنا ألا يصدقوا ماسيقال لهم إنه صادر عني ، اذا لم أكن أنا قد أذعته بنفسي . وما كنت لا عجب البته من هذا الشطط الذي يعزى الى كل هؤلاء الفلاسفة المتقدمين، الذين ليست لدينا كتاباتهم "، ولست أحكم من أجل هذا أن أفكارهم كانت مجانبة للمقل ، مع العلم بأنهم كانوا من خيرة المقلاء في أزمنتهم ، ولكنني أحكم فقط بأن أفكارهم ساءت روايتها . كَا أَننا نرى أَيضاً أَنه لم يكد بحصل أن أحد أتباعهم قد فاقهم ، وأي لو اتق ان أكثر متابعي أرسطو حماسا الآن، برون أنفسهم سمداه لو أن لهم من العلم بالطبيعة ما كان له حتى بشرط ألا يتجاوزوا قدر ماعلمه. انهم مثل اللبلاب الذي ليس مستعدا لأن رتفع الى ما فوق الاشجار التي تسنده ، بل وكثيرا ما يهبط بمد ان يبلغ ذروتها ؛ لانه يبدو لى أيضاً أن هؤلاء يبطون، أي أنهم ردون أنفسهم، على وجه ما، أقل علما مما لو كفوا عن التحصيل ، هم لعدم اقتناعهم بممرفة كل ما هو مشروح بطريقة مفهومة عند المؤلف الذي يقرأونه ، يريدون فوق ذلك أن يجدوا لديه حلا لمصلات كثيرة لا يقول فيها شيئا، وربما لم نفكر قط فيها. ومع ذلك فان طريقتهم في التفلسف موافقة جدا لأولى العقول الضعيفة ؛ لان غموض التمييزات والمبادىء التي يستعينون بها سبب في أنهم يستطيعون السكلام في كل الاشياء

<sup>(</sup>١) يقصد بعض الفلاسفة السابقين لسقراط لا سها ديموقر يطس (أفظر جلسون التعليم ص ٤٩٧)

[٧١] بجرأة كأنهم يمرفونها، وإن يؤيدوا كل ما يقولون فها ضد أشد الناس تدقيقًا وأكثرهم حذقًا دون ان تكون للمره وسيلة لاقناعهم. وهم في هذا يظهرون لي كمثل أعمى ، يريد ان يشاجر بصيرا دون أن يكون مغبونا، فيصل به الى قاع كهف شديد الظلمة ، وأستظيم أن أقول ان لهؤلاء مصلحة في ان أ كف عن نشر مبادى، الفلسفة التي آخذ بها ؛ لانها الا كانت على ما هي عليه من قوة البساطة والوضوح فانني أكاد أكون لوأني نشرتها كما لو أنني فتحت بعض المنافذ وجعلت النور يدخل الى هذا الكهف حيث هبطوا للتشاجر . والكن خير الناس عقولا أنفسهم ليست لهم فرصة ليتمنوا معرفة هذه المبادى، ؟ لأنهم اذا كانوا يريدون معرفة الكلام في كل شيء وأن يشتهروا بأنهم علماه، فأيسر لهم ان يدركوا هذا بأن يرضوا بالمحتمل الذي يمكن أن يوجد بدون عناه في كل أنواع المسائل من أن يبحثوا عن الحقيقة التي لا تظهر الا قليلا قليلا في بعض المسائل ، واذا عرض القول في مسائل أخرى فهي تجبر المرء على ان يعترف صراحة أنه يجهلها. أما اذا كانوا يؤثرون معرفة قايل من الحقائق على غرور التظاهر بعدم جهل شيء ما، لان هذه المعرفة أفضل كثيراً بلاريب، واذا كانوا يريدون السمي وراء مطلب شبيه بمطلي ، فأنهم ليسوا في حاجة لاجل هــذا الى ان أقول للم أكثر مما قلت في هذا المقال. لانه اذا كانوا أهلا لان يتقدموا أكثر مما تقدمت ذانهم يكونون بالأولى أهلا لان يستكشفوا بانفسهم كإ ما أعتقد أنني استكشفته . ولما كنت لم أدرس شيئًا قط الا بترتيب ، فاذ [٧٧] من المؤكد أن ما بقي على استكشافه هو في نفسه أصعب وأخنى من الذي

استطمت قبل الآن ان أصل اليه ، ويكون سرورهم بتعلمه منى أقل بكثير من سرورهم بتعلمه بأ نفسهم ، وعدا هذا فان ماسيمتادونه ببحثهم أولا عن الامور السهلة ثم تجاوزهم اياها قبيلا قليلا على قدر الى أمور غيرها أصمب منها ، سيكون لهم أنفع من كل ما تستطيعه تعلماتي . كذلك ما يختص بي ، فاننى مقتنع بأننى لو كنت علمت منذ صباى كل الحقائق التي بحثت عن براهينها منذ ذلك الحين ، ولو كنت لم أكابد أي عناء في تعلمها لكنت رعا لم أعلم قط شيئاً غيرها . وعلى الاقر ما كار يكون لى ما أعتقد من الاعتياد والسهولة اللتين أعتقد أنهما لى في استكشاف الجديد من الحقائق دامًا على قدر اجتهادى في البحث عنها . وفي كلة واحدة اذا كان في العالم صنيع قدر اجتهادى في البحث عنها . وفي كلة واحدة اذا كان في العالم صنيع لا يمكن ان تجسن انجازه الا الذي بدأه بنفسه ، فذلك هو الصنيع الذي أعالجه .

وحقيقة ، فانه فيما يختص بالتجارب التي تنفع في ذلك ، فان رجلا واحداً لا يمكن أن يكنى للقيام بها جميعا ، والكنه لا يستطيع أيضاً أن يستخدم في ذلك غير يديه استخداما مفيداً ، اللهم إلا أن تكون أبدي الصناع ، أو مثلهم من الناس ممن يستطيع أن يدفع لهم أجرا ، والذين يبيثهم الأمل في الكسب ، وهو وسيلة فعالة جدا ، إلى أن يحكموا صنع كل ما يأمرهم بصنعه من الأشياء . فإن المتطوعين ، الذين وبما ندبوا أنفسهم لمعاونته ، تطلعا ، أو رغبة في المعرفة ، فعدا أن لهم في العادة من المواعيد أكثر مما لهم من الاعمال ، وإنهم لا يعملون الاخططا جيلة لا ينجح واحد منها قط ، فانهم رغبون حما في أن يكافأوا بان توضح لهم بعض المعضلات [ ٢٠٠٠ منها قط ، فانهم رغبون حما في أن يكافأوا بان توضح لهم بعض المعضلات [ ٢٠٠٠ منها قط ، فانهم رغبون حما في أن يكافأوا بان توضح لهم بعض المعضلات [ ٢٠٠٠ منها قط ، فانهم رغبون حما في أن يكافأوا بان توضح لهم بعض المعضلات [

أو على الأقل بثناء ومسامرات غير مجدية ، وكل وقت يصرفه في هذا ، وان قل ، فهو مضيع . وأما التجارب التي قام بها آخرون من قبل ، حتى لو أنهم أرادوا ابلاغها اليه ، وهم لا يبلغونه قط ما يدعونه أسرارًا ، فأكثر هذه التجارب. يتألف من ظروف كثيرة : أو من أجزاء نافلة ، محيث بنمسر عليه أن يستخلص منها الحقيقة ، وفوق ذلك فانه يكاد بجدما كلها سيئة الشرح جداً، بل قد تكون فاسدة جدا، لأن الذين قاموا بها تعملوا أن يجعلوا لها مظهر اتفاق مع مباديُّهم ، فلو أن فيها بعض ما ينفعه ؛ ما كافأ الوقت الذي ينبغي انفاقه في اختياره. وعلى ذلك فانه اذا كان في العالم شخص ، نعلم يقينا أنه قادر على استكشاف أعظم الاشياء ، وأكثر ما يمكن أن يكون نافعا للناس، وأنه، من أجل هذا، يحاول كل الناس، بكل الوسائل، أن يعينوه لكي ببلغ بمطالبه غاية النجاح، فانني لا أرى أنهم يقدرون على شيء ينفعه ، اللهم الا أن عدوه بنفقات التجارب التي بحتاج اليها، تم بعد ذلك ؛ أن يحولوا دون وقته أن يذهب به تدخل فضولى، ولكني عدا أنني لا أزهي بنفسي الى حد أن أرغب في أن أعد بأمر يتجاوز المألوف ، ولا أن أتشبع بأفكار خادعة ، الى حد أن أتخيل أن الجهور بجب أن يهتم بخططي كثيرا ، فأن نفسي ليست أيضا من الضعة بحيث أرضي ٧٤ آبان أقبل من أي انسان معها كان أي نعمة ، عكر أن يظن أنني لم أكن الملا لما

كل هذه الاعتبارات مما ؟ كانت سببا منذ ثلاث سنين في أنني لم أرد أن أخيم الرسالة التي كانت بين يدي ، بل وأن أصم على ألا أظهر طول

حياتي ، غيرها مما يكون عاما أو يمكن أن تفهم منه أصول طبيعياتي . ولكن عرض منذ هذا الحين سببان آخران، اضطراني الى أن أورد هنا بعض المحاولات الخاصة (١) ، وأن اذيع بين الناس بعض بيان لما عماته وما أنويه . أما السبب الاول فهو أنني اذا أغفلت هذا ، فأن الكثير من الذين علموا بعزي من قبل على نشر بعض الكتابات ، ربما تخيلوا أن الأسباب التي بمثنني الى أن أعدل عن عزمي ترجم الى عيب في أكثر مما في الواقم لأنه ولو أني لا أغلو في حب المجد ، بل واذا جاز لي القول ، فانني أكرهه ما دام حكمي أنه يجافي الراحة التي أقدرها فوق كل الاشياء ، فانني لم أحاول مع ذلك أن أخفى أعمالى كما تخفى الجرائم ، ولم أستمن بكثير من الحيطة كي أكون غير معروف ، وذلك لانني كنت أعتقد أنني بهذا اسيء الى نفسي كما أن ذلك يسبب لى نوعا من الاضطراب بجافي أيضا ما أنشده من الراحة الكاملة للنفس. ولانه ، لما كنت كذلك غير مهتم بأن أكون مشهورا أو غير مشهور، ولم أقدر على أن أتحامي حصولي على بعضضروب الشهرة ، رأيت أنه يجب على أن اعمل ما في وسعي لاتحامي على الاقل أن تكون لي شهرة سيئة . والسبب الثاني الذي حملني على كتابة هذا ، هو أنني لما رأيت في كل يوم تزايد التمويق الذي يصيب خطتي في تعليم نفسي ،

<sup>(</sup>۱) يقصد رسائله الثلاث انكسار الاشعة و علم الأنواء و الهندسة التي ظهرت جيعاً مع المقال عن المنهج سنة ١٩٣٧

وذلك بسبب حاجتي الى تجارب لاتحصى ، يستحيل أن أنجزها دون معاونة الغير، ومع أنني لا أغتر بنفسي الى حد أن آمل أن تأخذ الدولة بقسط وافر في مشاغلي ، فانني على كل حال لا أرغب في أن أقصر في حق نفسي الى حداناً برر لمن يعيشون بعدي أن بعيبوني يوما ما بأنى كنت أستطيم أن أترك لهم أشياء كثيرة خيرامما فملت، هذا اذا لم أكن قد أفرطت في اهمال تفهيمهم ما الذي يستطيعون به أن يشاركوا في تحقيق خططي وقد رأيت أنه كان هينا علي أن اختار بعض المواد، التي واز كانت ليست موضوع مجادلات كثيرة ، ولا بجبرني على أن أفشى من مبادئى فوق ما أريد ، فانها لا تضعف عن أن تبين بوضوح كاف ما أقدر عليه أو ما لا أقدر عليه في العاوم. ولا أستطيع أن أقول انني نجحت في ذلك ؛ وما أريد أن أتنبأ بأحكام أي انسان، عندما اتحدث بنفسي عن كتاباتي، ولكن يسري كثيرا أن تمتحن ، ولكي يتبسر لذلك أكثر ما يمكن من الفرص أبتهل الى من قد يكون لهم عليها اعتراض أن يكلفوا أنفسهم مشقة ارسال اعتراضاتهم الى ورّاقى(١)، وعند ما يملنني بذلك ، فاني أجتهد في أن أقرن الاعتراض بردي عليه في الوقت عينه ، وبهذه الطريقة يرى القراء هذا وذاك مما، فيكون أسهل لهم أن يحكموا بما هو أحق. فانني لا اعد بأن اكتب قط ردودا مطولة ، ولـكنني أقتصر على ان أقر بأخطائي [١٦] بصراحة كثيرة، اذا عرفتها، او ان اقول في بساطة اذا لم اقدر على

<sup>(</sup>١) الورأق هو صاحب المكتبة و ناشر الكتب

ادراكها، ما اعتقد أن الدفاع عما كتبته محتاج اليه ، دوز أن أضيف الى ذلك تفسير أي مسئلة جديدة ، حتى لا أنتقل الى غير نهاية من واحدة الى أخرى

واذا كانت بعض المسائل التي تكلمت عنها في بدء علم انكسار الا شعة (١) و علم الا فراد أصدم في بادي الامر ، وذلك لانني اسميها فروضا ولانه ببدو أنني لا أعنى باثبانها ، فليكن للقاري مبر على استيفاء ما كتبته بانتباه ، وآمل أنه يجد فيه رضاه ، لانه يبدو لى أن الحجج تتوالى فيها كائن الا واخر تبرهن عليها الاوائل ، التي هي عللها ، وكأن هذه الاوائل

(١) يعرفه مرسن في كتابه الحقيقة في العلوم بأنه العلم «الذي يعرفنا كيف نبصر بواسطة الشعاع المنكسر كما هو الحال عندمانرى جزءا منهافي الماء والآخر في الهواء ٤ أ دام مياة ديكارت ١٨٥١

ويدخل في ما يسميه العرب بعلم المناظر وهو ما يسميه الاربيون Optique و بترجمه المحدثون بكامة علم الضوه و يعرفه ابن خلدون في مقرمة بقوله «هو علم تقبين به أسباب الغلط في الإدراك البصري بمعرفة كيفية وقوعها بناه على أن إدراك البصر بكون بمخروط شعاعي رأسه يقطعه الباصر وقاعدته المرثى ، ثم يقع الغلط كثيراً في روية القريب كبيراً والبعيد صغيراً ، وكذا روية الاشباح الصغيرة تحت الماء ووراء الأجسام الشفافة كبيرة ، ورؤية النقطة النازلة من المطرخطاً مستقيا والشعلة دائرة وأمثال ذلك الح ، وان خلدون يعتبره من العلوم الطندسية ولكن ديكارت يراه من العلوم الطبيعية المهزوجة بالرياضة

أيضاً تبرهن عليها الاواخر ؛ التي هي معلولاتها (١) . ولا ينبغي أن بتوهم أنني أقع هنا في الخطأ الذي يسميه المناطقة بالدور (٢) ، لانه لما كانت التجربة تجمل أكثر هذه المعلولات مؤكدة جداً ، فإن العلل التي استنبطت منها هذه المعلولات لا تصلح لان تثبت وجودها بمقدار ما تصلح لان تفسرها ، والكن الامر على العكس فإن العلل تثبنها المعلولات . وأنا لم أدعها فروضا ، الا

(۱) قال هملان: إن كون الله مصدراً للخير هو وجه التعبير عن عقلية الوجود، وإذا كنا نقدر أن نقيم فوق مبدأ وضوح المعاني و تميزها فنظرية الوجود، أي إذا كان المذهب العقلي يؤدي إلى نظرية الوجود كافية، فنحن إذا عدنا من الوجود كا هو محدد ، نستنبط إذن من طبيعته أن الحقيقة تتمثل العقل بواسطة وضوح المعانى و تميزها . و بعبارة أخرى من المستطاع أن يقال إن الله يكشف لنا الحقائق بواسطة المعانى الواضحة المتميزة ، ثم يقول « العلاقة بين مبدأ المعانى الواضحة المتميزة ، ثم يقول « العلاقة بين مبدأ المعانى الواضحة المتميزة والقول في الله ، أو في الوجود العقلي كل يبدو لنا ، تمكاد تكون كل يظهر ؛ نفس العملاقة التي يسلم بها ديكارت بين الوقائم والفروض في الطبيعيات ، الأوائل هي برهان الأواخر مي برهان الأوائل ، دون أن يكون في هذا أقل دَوْر ، منهب والأواخر هي برهان الأوائل ، دون أن يكون في هذا أقل دَوْر ، منهب ميكارت ولاسها ص (مط) و (ن)

(٧) الدور خطأ في المنطق بنحصر في البرهان على شيء بشيء آخر يتوقف على الأول

ه أي قول ديكارت بأن كل ما نتصوره بوضوح و نميز حقيقي ومعنى حقيقي عنده هو معنى واقعي

لكي يُعلم أني أعتقد بالقدرة على استنباطها من هذه الحقادق الاولى التي شرحتها من قبل ولكني أردت عن قصد ألا أفهل هذاكي أمنع بعض العقول التي تتوهم أنها سرعان ما تعرف في يوم واحد كل ما فكر فيه الفير في عشرين عاما اذا قال لهم عنه كلمتين أو ثلاثا والذين يكونون أ كثر تمرضا للخطأ ، وأقل قدرة على ادراك الحقيقة كل كانوا أكثر تدقيقا وأكثر نشاطا من ان يتخذوا من ذلك فرصة ليقيموا فلسفة متطرفة فوق ما يعتقدونه مبادئي ، وان ينسب الى ما فيها من خطأ (١) . لانه فها مختص بالآراء التي هي كلها آرائي فانني لاأدافع عنها باعتبارها جديدة ما دام اذا قدر المره حججها فانني واثق أنه يجدها بسيطة جدا ومطابقة للعقل العادي بحيث تظهر أقل شذوذا وغرابة من كل ماسواها بما يمكن ان يكون في تفس الموضوعات ، وأنا لا أزهى أيضاً لانني المبتدع الأول لأي رأي منها ولكن لانني لم أقبلها قط لاز آخرين قالوا مها ، ولا لانهم لم يقولوا بها ، ولكنني لم أقبلها إلا لان العقل أقنعي بها

1. LÉVY-BRUHI. أصححدس ديكارتومع هذا افان الاستاذ ليني برول الثامن عشر و عدائهم للدين يقول عند كلامه عن تطرف بعض الفلاسفة في القرن الثامن عشر و عدائهم للدين و النظم الاجتماعية القائمة ﴿ إِن مبادي ديكارت مسئولة ، إلى حدكبير ، عن تكوين فلسفة شديدة الاختلاف مع فلسفة ديكارت ، النزعات العامة لييل وفنتنل فلسفة شديدة الاختلاف مع فلسفة ديكارت ، النزعات العامة لييل وفنتنل فلسفة تديكارت ، النزعات العامة لييل وفنتنل فلسفة الاختلاف مع فلسفة ديكارت ، النزعات العامة لييل وفنتنل فلسفة الاختلاف مع فلسفة ديكارت ، النزعات العامة ليه بحلة تاريخ الفلسفة الأولى (١٩٦٧) ص ٠٠٠

واذا كان الصناع لا يستطيمون أن يحققوا عاجلا الاخترام الذي شرحته في علم انكمار الاشعة ، فانني لاأعتقد أنه عكن القول من أجل هذا بأنه رديء: لانه ما دام الحذق والران لازمين لصنم الآلات التي وصفتها وضبطها دون أن ينقص هذا أي شرط، فأن دهشتي اذا نجعوا لأول وهلة لن تكورَ أقل من دهشتي لو استطاع انسان في يوم واحد ان يتعلم المزف بالمود ببراعة وذلك لانه أعطى لوحا جيدا للرموز الموسيقية. واذا كنت أكتب باللغة الفرنسية التي هي لغة بلادي بدلا من ان أكتب باللغة اللاتينية التي هي لغة أماتذتي فذلك لا ننى آمل أن هؤلاء الذين لا يستعينون الاعقلهم الفطري الخالص سوف يكونون أحسن حكما في آرائى من أوائك الذين لا يؤمنون الا بالكتب القديمة . وأما من بجمعون بين العقل [٧٨] والتحصيل وهم وحدهم من أتمنى ان يكونوا قضائى فاننى على ثقة من أنهم لن يكو نوا من التحزب للغة اللاتينية بحيث يا بون الاصفاء لحججي لأي أشرحها بلسان عامي

بقى أننى لا أريد از أتحدث هنا حديثا خاصا عن التقدم الذي آمل ان أتقدمه في العلوم في المستقبل، ولا أريد ان آخذ على نفسى أمام الناس عهداً لا أثق من انجازه، ولكننى أقتصر على القول باننى صممت على ألا أنفق بقية حياتى في غير الاجتماد في تحصيل شيء من العلم بالطبيمة بكون عيث عكن ان تستخلص منه للطب قواعد أوثق مما وجد حتى الآن بوان ميلى ليبعدنى بعدا كبيرا عن كل أنواع المقاصد الاخرى لاسما تلك التي ميلى ليبعدنى بعدا كبيرا عن كل أنواع المقاصد الاخرى لاسما تلك التي

لاتكون مفيدة للبعض الا اذا أضرت بآخرين (۱). فلو اضطرتني بعض الظروف الى ان أعالجها فما كنت لأعتقد أنني أكون أهلا للنجاح فيها. وأى لأعلن هذا وأعلم خير العلم أن هذا الاعلان لا يستطيع ان يجملني مبجلا في العالم. ولكن ليست لى أي رغبة في هذا أيضاً ، وسأكون داتًا معترفا بالجيل للذين بفضلهم أستمتع بوقتي من غير عائق أكثر من اعترافي بالجيل للذين بفضلهم أستمتع بوقتي من غير عائق أكثر من اعترافي بالجيل لمن قد يهدون الى أكبر ما في الارض من مناصب التشريف

#### ۔ ﴿ اللَّهِ ﴾ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾

(١) ربما يريد ديكارت أن يقول هنا إنه لا يقبل أن يجيب دعوة أحد الأمراء كى يطبق في مصلحته علومه في حيل الحروب. وهذا تفسير لاستاذنا مسيو لالاند شافهنا به سنة ١٩٧٧ عند قراءته للمقال في الجامعة المصرية ووافق على اثباته هنا أثناء طبع هذا الكتاب

### شكر

الماعلم استاذي الجليل الدكتور منصور فعمي أستاذ الفلسفة في الجامعة المصرية بأنني أنجزت هذا العمل وقدمته للطبع، طلب الى أن أقرأه عليه وعلى استاذي العلامة الجليل الشيخ مصطفى عبد الرازق أستاذ الفلسفة الاسلامية بالجامعة، فلم يسمني الاقبول هذه الممونة الكرعة. وبالفعل أخذ الاستاذان الفاضلان يراجعان معي الترجمة على النص الفرنسي، ثم عاق الاستاذ الدكتور منصور بعض المشاغل بعد أن انهينا من القسم الاول واستمر استاذي الفاضل الشيخ مصطفى يراجعها معى على النص مراجعة دقيقة جداً، كدأ به في كل حياته العلمية، بل وقرأت عليه أكثر التعليقات ورجع في أحايين كثيرة الى مراجعي ليحقق ما كتبت، وكان يطلب الى فوق ذلك مراجعة الترجمين الانجليزية والالمانية في بعض المناسبات

وأنا أعترف بأن هذه الترجمة والتعليقات عليها تدين الى حضرته بتصحيحات وتعديلات مهمة كلفته جهداً بالغاً وزمناً غير قصير، بخجاني أن أعترف بعجزي عن اظهاري لتقديرهما والتعبير عن شكري اياه على بذلها في سعيل هذا العمل، ومع ذلك فانني أقول انه اذا كان لعملي قيمة أدية فانها راجمة الى حد كبير الى فخر الجامعة المصرية الاستاذين الكبيرين الشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور منصور فعمى

### وصف الىكنب

التي أشرنا اليما بأرقام في المدخل والتعليقات

وهذه الارقام تابعة لورود الكتب التي تشير اليها أثناء العمل

باللاتينية ظهر بعد وفاته وعنوانه العقل وهو من مؤلفات ديكارت واللاتينية ظهر بعد وفاته وعنوانه المهوم اللاتينية ظهر بعد وفاته وعنوانه المهومة المهومة طهر بعد وفاته وعنوانه المهومة من كنابات ديكارت عنوانها المهومة من كنابات ديكارت عنوانها المهومة المهم المهم

RENATI DES بمناوي الفلسفة: ظهرت باللغة اللاتينية بعنوان المحرجة المستردام سنة ١٩٤٤ وهي مدرجة وحرجة المستردام سنة ١٩٤٤ وهي مدرجة في جهر من مطبوعة أدام وتاري. وظهرت بالفرنسية لاول مرة بعنوان لع جهر من مطبوعة أدام وتاري. وظهرت بالفرنسية لاول مرة بعنوان لع به principes de philosophie, écrits en latin par RENÉ DESCARTES المعلاد المعلق و المنابع بيكو et traduits en français par un de ses amis والمترجم هو الاب بيكو Picot والكتاب مهدى الى الاميرة البزابيت بنت ملك بوهيميا والناخب البلاتيني في الامبراطورية الرومانية المقدسة بنت ملك بوهيميا والناخب البلاتيني في الامبراطورية الرومانية المقدسة بنت ملك بوهيميا والناخب بعنوان البحث عنوانه بأكله في ص ١٦ التعليقة رقم ٢) نشر بعد وفاة ديكارت بعنوان البحث عن الحقيقة بواسطة النور

الفطري Inquisitio Veritatis per lumen naturali في أمستردام سنة ١٧٠١ ضمن جموعة Opuscula posthuma . ويرى مؤرخ حياته بايه أنه كتب هذا الكتاب في الإصل بالفرنسية وعنوانه على حسب روايته هو:

(۱) أوليمبيط Olympica وهي رسالة صغيرة كتها ديكارت في حوالي سنة ١٦٧٠ وفيها وصف لليلة ١٠ نوفمبرسنة ١٦١٠ وأزمته الصوفية وأحلامه (راجع المدخل) وهي منشورة بنصها اللاتيني في ج١٠٠ من أعمال و الهدم من ص ١٧٩ — ١٨٨

Renati Descartes meditationes المناسبة الاولى لهذا الكتاب في باريس سنة 1751 العنوان Renati Descartes meditationes الكتاب في باريس سنة 1751 العنوان ويتابع المناسبة ا

والروح ، ومعها ردود المؤلف . وفي عام وفاة الفيلسوف ظهرت الطبعة الثالثة . وظهر للكتاب ترجمة فرنسية راجعها المؤلف وذعرت في باريس سنة ١٩٤٧ . وقد طبعت النصوص اللاتينية في المجلد السابع والترجمة الفرنسية في المجلد التاسع من مطبوعة أدام وتانري. ومن أشهر الذين كتبوا الاعتراضات الفيلسوف الانجليزي هبز Hobbes مؤلف الاعتراضات الثالثة وأرنولد Armuld صاحب الاعتراضات الرابعه والفيلسوف جاسندي وأرنولد Gassendi صاحب الاعتراضات الخامسة وهي أطولها

Oevres inédites de Descartes غير المطبوعة المطبوعة (١٤) أعمال ديكارت غير المطبوعة (١٤) المحمال ديكاري المحبوعة أدام و تانري المحبوعة أدام و تانري

#### كتابات عن ديكارت

- HANNEQUIN La Méthode de Descartes في مجلف من من على الله (٢) ها نكان منهج وبطرت Revue de Métaphysique et de morale في مجلة ما بعد الطبيعة والاخلاق الله الله عشر الجزء السادس نوفمبر سنة ١٩٠٦ من ص ٧٥٥ الى السنة الرابعة عشر الجزء السادس نوفمبر سنة ١٩٠٦ من ص ٧٥٥ الى
- HAMELIN Le système de Descartes مراهب وبكارث مرهب وبكارث مرهب وبكارث للمستاذ روبان L. Robin في باريس سنة ١٩٩١ الطبعة الثانية سنة ١٩٩١

- RENÉ DESCARTES, والعنوان الكامل هو (٤) جلسون النعليس والعنوان الكامل هو (٤) Piscours de la méthode, texte et commentaire par E. GILSON في ١٦ صفحة بالترقيم الروماني ثم ٤٩٤ صفحة من قطع المن الكبير ظهر في ياريس سنة ١٩٧٥
- (۱) ميلو أزمة صوفية عند ويطارت في سنة ١٦٩٩ ميلو أزمة صوفية عند ويطارت في سنة ١٦٩٩ الطبيعة والاخلاق erise mystique chez descartes en 1619 الطبيعة والاخلاق السنة الثالثة والعشرون الجزء الرابع يوليمه سنة ١٩٩٦ من ص ٢٠٧ الى م
- La (mestion de la sincérité de مراه في المحرف مرف في المحرف المحرف
- (۱۰) كينوفشر مياة ديطارت وعمد ومزهم وهو المجلد الاول من 

  KINO FISCHER Geschichte der neuern كتابه تاريخ الفلسفة الحديث Philosohie: Descartes' Leben. Werke one Lehre 
  هيدلبر ج ۱۹۱۲
- E. BOUTROUX Etudes بوترو دروس في ناريخ الفلمة (١٣) بوترو دروس في ناريخ الفلمة (١٣) بوترو دروس في ناريخ الفلمة الفلمة المناه على فصلين عن ديكارت. كان قد الأول بهنوان Descartes من ص ٢٩٨ الى ص ٢٩٨ وهو مقال كان قد نشر في مجلة ما بعد الطبيعة والاخلاق سنة ١٨٩٤. والثاني بعنوات

du rapport de la Morale المعرف والعلم في فلسف ديكارت المعرف بين الاخلاق والعلم في فلسف ديكارت في الاصل مقال على الدد المخصص الديكارت في سنة ١٨٩٦ من عجلة مابعد الطبيعة والاخلاق في الدد المخصص الديكارت في سنة ١٨٩٦ من عجلة مابعد الطبيعة والاخلاق (١٥) التورب: نظرية المعرفة عند ويكارت والعنوان الكامل هو P. Natorp Descartes' Erkenntnistheorie. Eine Studie zur Vorgeschtiat في نظرية ديكارت المعرفة : بحث في تاريخ النقد المترفة : بحث في تاريخ النقد المترفة . كانت فلير في سنة ١٨٨٦

المعرف في عمور المحرق المحرق

### (١٧) برنشفيك الرباضة وما بعد الطبيعة عند ديكارت

L. BRUNSCHVICG Mathématique et Métaphysique chez Descartes في مجلة مابعد الطبيعة والاخلاق السنة الرابعة والثلاثون الجزء الثالث يوليه ... سبتمبر سنة ١٩٢٧ من ص ٧٧٧ الى ص ٣٣٤.

### كتب عامة في تاريخ الفلسفة

W. WINDELBAND Geschichte der neuren Philosophie المجلد الاول من عهد الاحياء الى كانت. الطبعة الاخيرة في لينزج

سنة ١٩٢٢

H. HŒFFDING. Histoire de la philosophie moderne المجلد الاول من عصر الاحياء الى روسو . الطبعة الفرنسية الشالثة باريس سنة ١٩٣٤

UEBERWEG Grundriss der Geschichte der Philosophie

المجلد الثالث عن الفلسفة الحديثة لغاية آخر القرن الثامن عشر . الطبعة الاخيرة برلين سنة ١٩٧٤

BRÉHIER Histoire de la philosophie

الجزء الاول من المجلد الثاني باريس سنة ١٩٢٩

معاجم الاصطلاحات

أهم ماانتفهنا به مو معجم استاذنا المسيو لالاندوقد أشرنا له في التعليق ANDRÉ LALANDE Vocabulaire technique et critique de la 11 برقم المحلمان الطبعة الاولى باريس سنة ١٩٣٦ ما الطبعة الاولى باريس سنة ١٩٣٦

أما معاجم الاصطلاحات العربية فهي موصوفة وصفاً كافياً في التعليقات



### فهرست نحلي

#### للنــــص والتعليقــ

W. YY . i - Précipitation

3

الجبر ( علم ) ۲۹،۲۸

الحرهر Substance الحرهر

الحدس Scharfsinn ( بالالمانية ) ـ نب ، غ الحركة - ٧٨ -- حركة الارض - ك ، كا ، كم ، كط. ل ، ¥ V

الحس Sensation \_ الحس ١٩٠ ، ١٩ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ١ الحس المشترك AY J A - Sens Commun

الحافظة \_ 1 م الى 4 م

الحيوان \_ الة لاعقل له ولاروح \_ ٣ ١ الى ٧ ٩

Continuelle \_ II \_ Création, - ۲۳ ، ۷۹ - معجزة الخلق ۸۰

الخيال Imagination . مو ۲۸ ، ۲۷ ١٩٠ الى ٩١،

الدليل ــ انتجريي ـ ٨٥ الى ١٠ ـ الانساني \_ ٠ ٦ الى ٣٣ \_ الوجودي \_ ٦٤ الى ٣٧ ، انظر الله

- 117 · 17 - cercle الديكاري \_ مط الى نا ، ١١٠ الدن - ۱۲ ، ۱۸

الروم âme \_ مو \_ خلودها \_ ۹۸ ، ۹۷

الاخلاق \_ ه ، س ومابعدها ، به ، ١٩، ٢٩ ١٠٠٠ الى ٩٤،٠٠١ الارادة \_ مد ، ٣٩ \_ هي والعقل ٣٩ ، ٤٤

- حربتها ۲۱، ۲۲

الاستقراء النام Enumération الاستقراء النام

الله \_ الحد ٦٢ ـ اتبات وجوده \_ مز وما بعدها ، لج ، ۲ ، ۵۸ الی ۲۷ \_ صدقه · 79.01 · 27.6.3 - Veracité 117 . V.

انكسار الاشعة Dioptrique انكسار الاشعة

114.110.114

الانوار ( على Météores ( الانوار ( على ١١٥٠)

البداهة Intuition \_ ما ، ن ومابعدها ، ٣ OY . IV .

البدن ــ أنظر النفس

Ilmud Simple - it - Simple

41 . 42

1. 9. 0 - Elaguence Little

التاريخ ــ ۸، ۹ التاليف او المتركب Synthèse ـ نز ، نح ،

نط ، ۲۴

التحر ف L'expérience . ٢ - Expérience التحليل Analyse - نز ، نط، ٢٦٠٢٠

41 . 44

- لح وما بعدها ١٥، ٧٥ . ٥٥ ، ٧٠ . ٨٥ ، 70609

فتطاسيا Fantaisie بعد المعالمة الفن الكبير أو فن لل art de Lulle أو \* A - ars magna

القلب ( حركة ١ - ٨٢ ومايعدها القياس Deduction ـ ما ، نا ومابعدها . ٣ـ or or or er er - Syllogisme

OA . last ead - Perfection JKJI VV . VI . V .. 70 d

الشك \_ لح وماعدها ٧، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٠ . إللاأدرة Seepticisme لح ومابعدها ، ٣٧

Wy - Comprehension July Mar granne - is 100 100 ist

97 . 97 - Fantaisie didl AV . AY - Fundaise to all Help sides - edecal lilies et ditinction . و ، مط الى نا ، ۲۱ مط 119 . VE . V1 . V . . 79 . 75

o · - Paralogisme Will VV - Extension Covil الماظر ( علم ) ه ١ ١ و انظر الضوء النطق .. ه ، نه ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۳۰ · YT · Yo · IV · V · T · o classes 1 . . . . . 7 . 44 . 44 . 44

النفس \_ التعبيز بينها وبين البدن \_ مب وما

الارواح الحيوانية les esprits animaux 94 . 9 .

الرياضة \_ ه . ١١ منهج، ا ه ، نا ومابعدها ، ٤٤، ٤٤ . انظر هندسة وجبر

الزمان \_ ۲۹، ۹۴، ۲۹

السبق الى الحكم قبل النظر Prévention 44 6 41 . 2

الشعر - ه، ۹ ، ۱ ، ۱۹ ، ۱۵ 04 . 54 . 50 : 44.44.44.44.04.04 . 0 . 0 . 44 الشيطان الخيث Malin génie . م . ما

الصورة Horme . 1 - الذهنية Idee مز وما يعدها ، ٧ ، ٧ ، ١٠ الحسية image وما يعدها ، ٧ ، ٧ ، ٧ lase by 99 , VY

الضمير ( قياس ) Luthymine ( الضمير ( قياس ) الضوء ( علم ) Vr Oplique وما بعدها . أتظر ايضا المناطر وانكسار الاشعة

العرض accident العرض العلية causalité - مح ، وه ، ۲۰۳ 117 - 140 - 4 - 8

الفرد individu - ه الفكر - النفكر Pensee - ١ ه الى ٣ ه -اتا افكر ، اذن قانا موجود Cogito, ergo sum

بعدها ، ۲۰۰ م ، ۲۰۰ م ۱ میل من البدن أن تعرف ـ ۷۰ ـ انصالها بلبدن ـ ۷۲ ، من البدن ـ ۷۲ ـ النباتية ـ ۲۰۱ ـ النفس الحيوانية ـ ۲۰۱ الله ۳۳ ـ النباتية ـ ۲۰۱ ـ الناطقة ـ ۲۰۱ ـ ۷۰ ، ۲۰۱ من النوع ۲۶٬۰۲۰ من من النوع ۲۶٬۰۲۰ من من مناطقة ـ ۲۶٬۰۲۰ مناطقة ـ ۲۰۰۰ مناطقة ـ ۲۰۰ مناطقة ـ ۲۰۰۰ مناطقة ـ ۲۰۰ مناطقة ـ ۲۰۰ مناطقة ـ ۲۰۰۰ مناطقة ـ ۲۰۰۰ مناطقة ـ ۲۰۰ مناطقة ـ ۲۰۰ مناطق

۵

الهندسة .. ١٠ . ٢٥ - البرهان الهندسي .. ١٥ . ١٠ . ١٥ . ١٣ . قاعدة البقين .. نو . ٢١

ع ٦ . ع ٦ . المندسة التحليلية \_ يا ، يب ، ٦

\*

الوحي Révilation \_ حز ، ١٧ . ١٧

ى

# في النصص والتعليق ات

تفيد الارقام الكبيرة أن العم التي تدبر اليه ورد في النص . أما الارقام العادية فهي تفيد أن أعلامها وردت في التعليقات والمدخل

افلاطون ــ مد . مو ۱۱ ، ۱۰ ، ا اقلیدس ــ ه ، ه ۲ اسینوزا SPINOZA ــ ۵ استلیوس SNELLIUS ــ ۵ اوغسطینوس AUGUSTINUS (القدیس) ۱وفرنی AUVERGNE ــ ه ه

ب

ابن حزم ــ مه و ه ابن حزم ــ مه و ه ابن خلدون ــ ۱۱۵ ابن رشد ۹۳ ابن سینــا ــ یج ، مد ، مه ، نب ، ی ، ه ، ابن سینــا ــ یج ، مد ، مه ، نب ، ی ، ه ، ه ابن سینــا ــ یج ، مد ، مه ، نب ، ی ، ه ، ه ، اب ، ی ، ه ، اب روز

احمد أمين ــ ٢٠ أدام ADAN د . ه . و . ح . ط . ي ، يا يب ، يد . يه . كب . كج . كه . لا . ٩ ، ١١ ٠ |

ورجيه BOURGET - سو وشناو BOUCHENAU - سط بيكن BEECKMAN - ح ، يط بيل BAYLE - يال

ت

توماس الاكبنى ( القديس ) THOMAS ۱) 'AQUIN

3

الجرجاني نج ، ۱۳ حرماردت GERHARDT - ۲۶ - ۲۰ ماردت حسندي GASSENDI - ن ، ۱۰ ، ۲۷

خ الحوارزمی ( محد بن احمد ) ۹۰ - ۹۲۰ د دعوقریطس - ۱۰۹ ر

دوبر YA - ZWEMER

ص سقراط ــ ۲۰۹، ۱۰۹ السهرودي ــ مح سنكا SENECA - كج سياي SEAILLES - ك

شانو CHANUT – کج ، که ، کو ، کز شیشرون CICERO – ۲۳

> ع العبادي ( حنين بن اسحاق ) ــ ۲۸ غ

غالبليه GALILÉE - بط، ك، كا، كع، كط، هم محط، كما، كع، كط، هم

ف

فاولمار FAULHABER عام ١٨٠

الوا FISCHER - يا، يد، كب فشر (كيتو ) FISCHER - يا، يد، كب اله ٥٣٠٥٢، ١٨ فرانك ٢٨ - FRANCK فرانك ١١٧ - FONTENELLE فورفريوس ٢٧ - PORPHYRE فورلاني - VIETCH - سط

#### ڪ

کاري (فوشیه د.) DE CAREIL پی ،کنج ،کند ، ۳۰ کانت ۲۷ ، ۱۰ – KANT کانت ۲۷ ، ۱۰ – کو ،کز ، لب کرستین ( ملکة السوید ) –کو ،کز ، لب کلیرزلیه CLERSELEIR – سا سِلُو MILHAUD - ي ، بِس ، ج ، له ٠ ١٧٠٠ سه MEILLET - يا ن

> نانورب NATORP – نانورب نبوتن NEWTON – لو

مارفی HARVEY – او کا ۱۳۰۸ مارفی HORTEN – ع · نب · غ ملان HAMELIN – ع · نب · غ ملان HAMELIN ب ب ن ، ۳۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ۱۱۰ - ۲۰ ، ۳۰ ، ۲۰ ، ۳۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ۱۱۲ - ۹۷ منکان HANNEQUIN منکان HANNEQUIN

ینکن JUNGMANN - یا ، ۲۰۰۰

كورنيك COUPERNIC - ك كورسل ( أتين ده ) COURCELLE - ط مط كورني ۱ - CORNEILLE لاند ( أمندية LALANDE - نو ۲۲، ۱

۱۱۹۰۱۰۱۰ ۲۸ کال ( ریموند ) ۲۸ – LULLE لیبنتز LEIBNIZ – لو ۲۲۰ لیار LIARD – یا ۲۰ ه لینی برول LIARD – یا ۲۰ م

مرسن MERSENNE ك ، كا ، كه ، لا ١٩٥٠٧٥ ، ٦ مكيافلي MACHIAVEL – كج منتاني MONTAIGNE – خ ، لط



## تصحيحات

الصواب صفحة سطر الخطأ يقول به التفكير النظري يقول به في التفكير النظري ١ ٥٠ في الهامش AVICENNAE من أسفل AVIRCENNA فحكت قد حکمت A 78 تتصور يتصور Y 78 Beweis Benveis y yy was uaas y to hinzokommen hinzuk, ommen الردود والاعتراضات الردودعلي الاعتراضات ٧٠ ٤ من أحفل ووقعت في بعض النسخ الغلطات الآتية : الهام الشعراء بالبداهة إلهام الشعراء أو بالبداهة ١٧ آخر السطر نظرية المعرفة عند ويكارت في نظرية المعرفة عنده بكارت ٣٠ ٣٠ من أسغل • \* FOUCHER FOUCHET كما أنى أنبه إلى أن التعليقة الاولى في صفحة ي تابعة لصفحة ط ، وهي ترجمة النص اللاتيني الاخير